المركز القومع هنری حبیب عیروط محيى الدين اللبان وليم داوود مرفص 2/448

U Games Mandan

# المركز القومى للترجمة إشراف: جابر عصفور

سلسلة ميراث الترجمة

المشرف على السلسلة: طلعت الشايب

- العدد: ٤٨٨ / ٢
  - الفلاحون
- هنری حبیب عیروط
  - محيى الدين اللبان
  - وليم داوود مرقص
    - Y . . 9 -

#### هذه ترجمة:

Moeurs et coutumes des Fellahs Par: Henry Habib Ayrout (1938)

حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمركز القومي للترجمة .

شارع الجبلاية بالأوبرا - الجزيرة - القاهرة . ت: ٢٧٥٤٥٢٤ - ٢٧٥٤٥٣٧ فاكس: ١٥٥٤٥٢٧ فاكس

El-Gabalaya St., Opera House, El-Gezira, Cairo

e.Mail:egyptcouncil@yahoo.com Tel.: 27354524 - 27354526 Fax: 27354554

# الفيلاحيون

تألیف: هنری حبیب عیروط

ترجمة: محيى الدين اللبان

وليم داوود مرقص



رقم الإيداع: ٢٠٠٩ / ١١٥٢٤ و ٢٠٠٩ الترقيم الدولى: 9 - 377 - 479 - 978 طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المختلفة للقارئ العربى وتعريفه بها ، والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحابها فى ثقافاتهم، ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز .

# التعريف بالمؤلف

ولد بالقاهرة سنة ١٩٠٧ ودرس بمدرسة العائلة المقدسة (الجزويت). ثم في ليون (فرنسا)

أسس جمعية المدارس المجانية في قرى الصعيد في سنة ١٩٤٠ وهي تدير الآن ١٠٠ مدرسة ومركز في الريف القبلي.

عين رئيس مدارس الجزويت في سنة ١٩٦٢ ، عضو المجمع العلمي والجمعية المصرية للمدارس الاجتهاعية.



المسؤلف

## التعريف بالكتاب

نشر هذا الكتاب لأول مرة سنة ١٩٣٨ فى باريس اللغة الفرنسية تحت عنوان أخلاق الفلاح وعاداته ، نشرته إذ ذاك دار بايو Payot فى مجموعة وثائق كتابة التاريخ المعاصر وكتب مقدمته إذ ذاك الدكتور اندريه اليكس André Allix عميد جامعة ليون ، وقد نفدت هذه الطبعة عقب ظهورها .

وفى سنة ١٩٤٢ ترجمه إلى العربية الدكتور محمد غلاب ، وقد نفد جميع ما طبع منه منذ عهد بعيد .

وفى سنة ١٩٤٣ أعيد طبعه فى القاهرة باللغة الفرنسية تحت عنوان والفلاحون ، مقدمة للاستاذ فؤاد أباظه و باشا ، ثم ترجم إلى اللغة الإنجليزية بقلم هيلارى ويمنت Hilary Wayment سنة ١٩٤٦ بمقدمة لمحمد طاهر و باشا ، .

وفى سنة ١٩٥٢ ظهرت طبعة فرنسية ثالثة نشرتها دار الكتاب الفرنسي .

وفى سنة ١٩٥٨ ترجم الكتاب إلى اللغة الروسية دون تصريح من المؤلف مع مقدمة هادفه ...

وقد قامت النقطة الرابعة Point Four بترجمة أخرى لأجل الموظفين الأمريكيين الذين يفدون إلى مصر .

ثم فى سنة ١٩٦٢ ظهرت ترجمة إنجليزية جديدة تحت عنوان الفلاح المصرى. The Egyptian Peasant

وقام بهذه الترجمة مستر جون الدن وليمز John Alden Williams بمقدمة لمستر مواد Chester Bowies وتقديم لمستر مورو برجيه Morroe Berger .

وقد أصبح الكتاب من المراجع الـكلاسيكية التي يعتمد عليها وذلك يدل على ماله من أهمية في الأوساط الثقافية والاجتهاعية .

ولما كانت هذه الدراسة قد أصبحت وثيقة تاريخية ذات أهمية كبرى وكانت حافزاً فعالا سبق الثورة المباركة ومهد لها وكانت الحاجة ماسة إلى ترجمة عربية بليغة لآخر طبعة فرنسية منقحة ، رأينا ، أن نعهد إلى الاستاذ محيى الدين اللبان والاستاذ وليم داود مرقص ، بالقيام بهذه الترجمة وقد قام الاستاذان بما عهد به إليهما والله وحده ولى التوفيق .

المؤلف

### المرابع المراب

الالفاظ كائن حي ، كالإنسان والنبات ، وهي تخضع لقوانين تفرضها طبائع الاشياء وحاجات المجتمع وضروراته .

وإذا كان الإنسان يستمد حياته من الماء والغذاء والهواء، فإن النبات لا ينمو إلا في تربة طيبة ورى منتظم وهواء طيب وشمس لطيفة . وكذلك الألفاظ لا تؤدى واجبها إلا إذا تفهم المجتمع طبيعتها وعرف وقائعها ، وأخلص في اختيارها لتعبر عن مدلولاتها .

الألفاظ هى العملة التى تتداولها العقول البشرية ويستخدمها الإنسان فى كافة معاملاته وشئرنه الخاصة والعامة . وإذا كانت العملة الجيدة تطرد العملة الرديثة من أسواق البيع والشراء والاكتناز ، فإن الألفاظ الرديثة لا تجد مكاناً طيباً فى حياة المجتمعات والأمم والشعوب والأفراد . ونحن بمتحن العملة قبل أن نتسلمها ونفحصها وندقق فى ذلك حتى لا نحمل المزيف منها ، وكذلك نرى الألفاظ التى نحسن اختيارها للتعبير عن مشاعرنا وأحاسيسنا وحمل ما نرغب فيه إلى غيرنا هى القادرة على حمل التعبير عن مشاعرنا وأحاسيسنا وحمل ما نرغب فيه إلى غيرنا هى القادرة على حمل آرائنا إلى الغير .

والإنسان عرضة للقوة والضعف، والألفاظ خاضعة لهذه الظاهرة. ونرى أن القوة تلازمها حيناً ، وقد يعتورها الضعف في أحيان كثيرة . وقد تبرز على مسرت الحياة كلمة بعينها فترة من الزمن ثم تعود نفس هذه الكلمة إلى التغيب عن سسرت الحياة بحكم الاحداث والوقائع والظروف والمناسبات ، ويتطور معنى الكلمة وفقة لعصور التاريخ وتطور الحياة فتكون دلالتها في قرن غير دلالتها في قرون ذات وليس غريباً — إذن — أن يحفل تاريخ الكلمة الواحدة بمعان مختلفة لم يعرفها الناس من قبل . لخير أن ما تحتاج إليه الكلمة هو المهاد الصادق لتؤدى واجبها من حيث القوة والروعة والانطلاق ، وما المهاد الصادق الذي نرمى إليه إلا الحرية الصادقة في الخطاف .

ولنأخذ مثلا لذلك . كلمة — فلاح — فى العصور الغابرة تعطينا شخصية ذلك الإنسان الذى ربط حياته بحياة سيد الأرض . براه يعكف على التربة ويعيش بين طبقات عناصرها المتباينة ، غارقاً فى عرقه ، خالى الوفاض هزيل الجسد ، يمشى فى أسماله البالية وفوق رأسه ثمار الأرض الطيبة وليس له من نصيب فيما أنتج وأخرج ، الكفاف نصيبه ، والخير كله يصيب به سادة الأرض وأمراءها . ويعيش بعيداً عن سير ركب الحضارة ، وموكب الإنسانية ، يعيش فى مسالك نفس ذات إرادة تمنعها قوة القانون والعرف والتقاليد ، وظل كذلك آلة يستخدمها السادة والحكام فى معاركهم السياسية والاجتماعية ولكنهم لا يستطيعون أن يسهموا حقاً فى إدارة شئون حياتهم العامة والخاصة إلا بقدر معلوم .

أما اليوم فقد برزت كلة فلاح على مسرح الحياة على هيئة جديدة لم تكن مألوفة من قبل ، إنها تعطينا صورة الإنسان الذي يسهم في الحياة بنصيبه الرائع في الإنتاج وقد بدأ ارتباطه بالارض . أصبح سيدها بعد أن كان عبداً لمالكها ، وهو يعمل في إطار لوحة جديدة رسمتها القوانين التقدمية ، وحمتها الحكومات التي آمنت بحق هذا المواطن في الحياة ، ولم تعدر حقوق الإنسان وقفاً على طائفة بذاتها بل أنها شركة بين الناس جميعاً في إطار القوانين الإنسانية العامة . فالعطف على الفلاحين بالأمس كان مناورة بارعة مكشوفة رجاء الوصول إلى أغراض طبقات غير الفلاحين وتحقيق أهداف أبنائها ، أما العطف على الفلاحين اليوم فهو القوانين التي نقلت فئات المنتجين من حالة العدم والزراية والسخرية إلى حالة الوجود والعزة والكرامة . وما كان للقادة الملهمين أن يهملوا الفلاح وهو المحور الذي تدور حوله البشرية العادلة العاقلة . صار اليوم حقيقة بعد أن كان آلة . أصبح اليوم قضيب المغناطيس الذي يحذب المواد المختلفة التي يتألف منها صلب هذه الحياة . هو الطيف الذي يرهص بقدوم الخير والبركة للإنسانية جمعاء .

وإذا كان الفلاحون هم القوى الفعالة التى أبدعت هذه الحياة التى نتغنى بها — نحن سكان المدن — وهم القوى التى ساندت ماء النهر الحالد فخلقت حضارتنا الباقية على مر العصور وكر الدهور ، فإننا نضاعف تقديرنا للفلاحين كلما ذكرنا

أنهم يؤلفون ثلاثة أرباع سكان البلاد فصر ليست هبة النيل وحده ، لأن النيل يشق طريقه في أكثر من بلد ، ولم تستطع إحداها أن تنشىء حضارة مثل الحضارة المصرية الحالدة ، بل أن السو اعدالمصرية هى الى استطاعت الاستفادة من النيل و أقامت حضارتها على النحو المألوف الذي يجذب سكان العالم للتمتع بأهبة الآثار ، والإقامة زمناً بين بساط الطبيعة النضر . فالعقل المصرى المبتكر وسو اعد الفلاحين الدائبة على العمل هى التي روضت النهر وهذبته واستخدمته في سبيل تدعيم الحضارة المستمرة . لم تنم عين الفلاح يوما عن التربة الحصبة ، ولم تتقاعس همته عن عارسة الأعمال الشاقة ، بل أحكمت الرباط بين القوى البشرية والقوى الطبيعية فتشكلت مصر على النحو الذي نراه . ولم لا شك فيه أن الفلسفة الحديثة لمفهوم الفلاحة والفلاحين ستثمر خبراً جديداً وكبيراً لهذه البلاد . وهي فلسفة توثيق العلاقات الإنسانية بين المنتج الحق وبين وكبيراً لهذه البلاد . وهي فلسفة توثيق العلاقات الإنسانية بين المنتج الحق وبين الأرض الى تخرج من باطنها الخير والبركات .

ومن لطائف فلسفة أجدادنا الفلاحين أنهم رأوا في نهر النيل القوة الحلاقة التي أعطتهم أسباب الحياة والعيش الدائم فاتجهوا إليه واتخذوا منه إلها وجعلوه معبودا يتقربون إليه ويقدمون القرابين ، وكان يحلو لهم أن يذوبوا بين أمواهه وأن يقيموا بين تبره لا يعنون بمظاهر المدنية البراقة ، نزعوا عن أنفسهم دثار الترف واللهو واتزروا برداه العمل الشاق ، يعطون كما يعطى النهر ولا يبغون جزاء ولا شكورا ، ينشدون الاناشيد ، ويهزجون الاهازيج ، وينثرون على ضفتيه حبات قلوبهم كما ينثرون على تربته البدور وبغرسون الاشجار ويعرشون النبات ، يفعلون ذلك في أب الإحرام ، الجلاليب الزرقاء ، والوجوه التي لوحتها الشمس فأكسبها اللون البرنزى ومن زهرة إلى زهرة إلى زهرة إلى شعرة ، ومن فنن إلى فنن ، ومن ثمرة إلى ثمرة ، ومن زهرة إلى زهرة اليزهرة ، فتجرى من بينها أسباب الترف والنعيم ، تقيم الفراديس النضرة ومن زهرة المنزاء . وهم سعداء بما يفعلون ذلك أنهم اطمأنوا إلى سر الحياة التي تعطى ولا تأخذ ، ثمنح ولا تمنع ، تسعد ولا تشيق . تبسط ولا تقبض . يؤمنون بإنسانيتهم قبل أن يؤمنوا بذاتيتهم . يرضون بشملة الألم المطروحة على أجسادهم الذاوية ، وثوب القسوة يلفون فيه العذاب الدائم . وهم يشيحون عن صداقة الحاكمين ، وينظرون إلها في سخرية وتقرز ، ويرونها حبة الدواة المسكن لا تمند إتى أصل الداء .

وعلى هذا فإنهم فى سمرهم وفى أحاديثهم الخاصة يلاحقون السادة والحكام والأمراء بما يخفف عنهم بعضاً من الألم، وقليلا من المظالم التى ترهقهم يوما بعد يوم. وأخذوا ينتهزون الفرص العابرة ليستشعروا وجودهم فيعلنون عن حقيقة ذاتهم، ورفع شاو مكانتهم كلما أراد السادة أن يستغلوا هذه القوى ذات العدد الكبير فى المعارك السياسية ، أو الظواهر الاجتماعية التى يركن الحاكمون إليها لا عن عقيدة ولم يلق الفلاحون من الكتاب أصوات الفلاحين لمساندتهم فى الاستئثار بالسلطة والنفوذ. ولم يلق الفلاحون من الكتاب ورحاب الرأى والفكر معاونة أو مساعدة وذلك أن الكتاب كانوا يمالئون من بيدهم السلطة والأمر، ويحرصون على عدم إغضابهم. وإذا تناول أحد الكتاب المسألة ، فإنما هو تناول هين لين ليس فيه ما يغضب السادة ، وليس به ما يغنى الفلاح عما هو فيه من مذلة وكسر خاطر .

ثم خرج من بين الصفوف فى الجيل الآخير ، رجل وقور . عليه عباءته السوداء ، تزينه لحية جميلة ، ويغادر صومعته ويضرب فى مسالك الأرض وضروبها .

يسعى إلى الفلاح بين ركام مساكنه المتهالكة ، ويحج إليه وهو يضرب بفاسه الأرض ، تبلله مياه النهر . . ذلكم هو الأب – هنرى حبيب عيروط .

والأب عيروط رجل دين ؛ شغلته مشكلة الفلاحين ولم يحد فائدة في إلقاء عظة من فوق المنابر ، ولا فائدة من وراء أثارة الجماهير بحاسة المؤمن ، بلرأى أن يفعل شيئاً من أجل طبقة تؤلف ثلاثة أرباع سكان هذه البلاد . تفاعلت هذه الأفكار في نفسه وبدء يخلق الأحواء المناسبة لرسم سياسة صادقة تؤتى أكلها . وأحس الاب عيروط أن النجاح مقرون بالاستفادة من الدرس والفحص والعلم ، فأمعن في درس تاريخ الفلاح وفي الوقوف على خلجات نفسه ، وتعمق فضاياه الخاصة ، فجمع لهذه الغاية الوثائق والمستندات وجعل يديرها بين يدبه ليصل إلى الصادق الذي يمثل الواقع ، وتعمق والعلم أم أم المنه على العلمة الحقيقية لهذه المشكلة التي لم تجد حلا منذ قديم الازمان . وتعمق في كل لحظة مرارة الألم كلما رأى الفلاحين ينوءون يوماً بعد يوم تحت وتعمق والمرض . ووجدان الدمع وحده لا يحل المشكلة ، وأن ترديد الآمات يزيدها وطأة وشدة ، وضاعف من همومه وأحزانه أنه لا يملك حولا

ولا طولا ينفذ عن طريقهما إلى مواجهة هذه التركة المثقلة ، ولكنه عكف على الدرس والبحث والتدقيق ، وخرج وهو واحد من أئمة رجال الكهنوت برسالة ، لاهى مقارنة بين الأديان ، ولاهى خاصة بالتوحيد ، ولا هى تتناول الخصومة بين الفلسفة والدين ، ولا تتحدث عما وراء الطبيعة ، أو أى شىء مما يعنى به رجال الدين ؛ بل رسالة عن الفلاح المصرى ، وتقدم بها للحصول على درجة الدكتوراه .

حصل الأبعيروط على درجة الدكتوراه؛ وأول من أثارتهم الرسالة هم أعضاء لجنة الإمتحان؛ وما كاد نبأ الرسالة يذاع حتى تخطفتها عقول الأساتذة في الجامعات العالمية ، ثم وقف إلى جانها رجال الفكر والرأى والثقافة ، فشقت طريقها إلى رجال الاصلاح والمعينين بأمر الفلاحين . ليس الأب عيروط غريباً عن هذه البلاد فقدولد بمدينة القاهرة ، وهو من أسرة عريقة ذات طابع فني بديع . أبوه مهندس فنان ابدع العارة الحديثة ، ونشأ الابن هنرى حبيب عيروط في بيئة تؤمن بالإنشاء والتعمير . وعاش يدور في هذه الحلقة المفرغة وهي أن يفعل شيئاً لوجه الله بالإنشاء والتعمير . وعاش يدور في هذه الحلقة المفرغة وهي أن يفعل شيئاً لوجه الله الرسالة من بحوث ودراسات إلى واقع يعود على طبقة الفلاحين بالخير . وقام في الرسالة من بحوث ودراسات إلى واقع يعود على طبقة الفلاحين بالخير . وقام في زهنه إن مصدر العلة كامن في الجها أنطبق الذي يعشى جماهير الفلاحين ، ورأى أنه لو صرع هذا الجهل لاخذ الفلا . طريقهم إلى حياة النور ، تعينهم على التحرر من الفقر والمرض . ووضع نصب عينيه أن الطريق شاق ، والمعركة متشعبة ، والأعداء يتربسون بالفلاحين الدواثر ؛ وإن المسألة لا تعالج بالصبحات ، ولا العظات، ولا تدبيح يتربسون بالفلاحين الدواثر ؛ وإن المسألة لا تعالج بالصبحات ، ولا العظات، ولا تدبيح المقالات ؛ بل تقوم على العمل الصامت والإيمان الراسخ بحق الفلاح في هذه الحباة .

وتلفت الرجل فى ذلك الحين حوله فوجد أن الميزانيات الحكومية غير راغبة فى مواجهة المشكلة على هيئة صادقة ، ورأى أن خطب العرش حافلة بفقر ات معسولة عن محاربة ألجهل والفقر والمرض ، وأن تصريحات المسئولين الرسمية تدور فى فلك خطب العرش ولكن الأعوام تمضى فى أعقاب الأعوام دون أن تتحقق هذه الأقوال وشرع من فوره فى إنشاء المدارس المجانية فى القرى النائية المحرومة من معاهد التعليم والثقافة ، فارتادى هذه القرى وعاش بين رحابها ينشىء مدرسة تلو مدرسة ، حتى

تجاوز عدد مدارس الأب عيروط المائة مدرسة . وفي الوقت الذي كان الالتحاق بالمدارس وقفاً على أبناء الطبقات ذات الوفرة ، وعلى أبناء الطبقة المكافحة التي تريق ماء وجهها عنطريق كسب الجقوق بالوساطة ، في هذا الوقت ، فتحت مدارس الأب عيروط أبوابها لراغي العلم بالمجان. وأدار الأب عيروط مدارسه بحزم وصدق وإيمان لا ينظر إلى منفعة ذاتية ولا يبغى من وراء ذلك جزاء بل يريد صوغ المواطن صياغة جديدة ليشعر أن بلاده لا تنساه ، فأنشأ بذلك جيلا جديداً من الشبان الذين عرفوا متعة العلم والنور، وزود مناهجه بما يبعث روحا جديدة بين هؤلاء الطلاب والتلاميذ، فنفث فيهم من روحه وذلك ليعينهم على التحرر من الفقر والمرض، وبذلك يكونون النواة الصالحة للوطن الجديد . وقد أغان الرجل على النجاح ، أنه يحمل بين برديه أروع الفضائل الإنسانية فإذا بها في نفوس أبنائه التلاميذ وبين أسراتهم المتعددة فى ريف البلاد . استجابت هذه النفوس المتعطشة للعملم ، والنور والتقت بحكمة الشيخ المجرب ، وفلسفة العالم المتدين فامتزجت الأرواح وقام بينها مفهوم جديد لإصالة الحياة . والأبعيروط يزرع فىنفوسهم حقيقة واضحة وهى أن الفقر والجهل والمرض ليست هبة من الله يختص بها عباده الكادحين بل أن بارىء السهاوات والأرض أوجب على عباده أن يعملوا وأن يأكلوا من ثمار أرضهم حلالا ، وأن يغسلوا أوضار العلة ، فتحركت النفوس للثورة على هذه الأوضاع المزرية .

وبدت فى القرية روح جديدة تطلع إلى مستقبل جديد وبخاصة أن دور الفلاح فى الحياة المصرية دور فعال ولم يقف الفلاح منها يوما من الآيام موقفا سلبيا برغم حالته الاجتماعية السيئة . القرية هى المصنع الآول للرجولة وهى المصنع الذى يديره الفلاح طوال السنة ، يصدر عنها الكثير من أسباب الرغد والعيش ولا تشاركها فى ذلك المدينة . أن قدرة الفلاح أتاحت لنا ألوانا متباينة من الغذاء ، وصبر الفلاح وجلده على الغمل هيأ لنا هذه السواعد التي أقامت صرح الحضارة المعارية ، شقت الترع والجسور ، وأنشأت منذ قديم العائر الضخمة ، وتوجت جهادها بإقامة السد العالى في مدينة أسوان . كل نبضة من نبضات الحياة المصرية تخفق متأثرة بجهاد الفلاحين منذ أن كان التاريخ ، ولم ير الفلاحون يوما من الآيام أحد أينا،

الطبقات الآخرى يهرع إلى الحقل ليعاون الفلاحين أو يساعدهم فى أوقات الحصاد وأوقات الغرس بل نرى الفلاحين يهبون إلى المدينة كلما حاق مها خطر أو هددتها كارثة . ومن عجب أن يلتى أبناء المدينة الأعباء على المتطوعين ليفرغوا هم إلى ملذاتهم وإسرافهم فى حياتهم الحاصة .

وهكذا يعيش الفلاحون بعيدين عن الوجدان الذي تزخر به المدينة ، وقد تطلعت القرية فى الماضي إلى وجوه القادة وأصحاب الرأى والفكر فلم تفز بواحد منهم، إلا أبان المعارك الانتخابية حيث تزحف أرتال السيارات. ويكثر الخطباء، ويبرع الشعراء ، ويتنافس عملاء الدعوات الحزبية في استرضاء الفلاحين والإلحاح في شرف المحصول على أصواتهم في المعارك الانتخابية ، وهنا تبرز حقيقة الفلاح على ألسنة السادة الشرفاء والنبلاء. وتصبح هذه المعارك بمثابة أحكام رد الاعتبار للذين ظلموا طوال السنوات المأضية ، والفلاح لا تخدعه هذه الظواهر السياسية فقد مرن عليها وعرفها ولكنه بدوره يسخر فى أعماق نفسه من أولئك المشعوذين والدجالين والنصابين. ويعلم أنه سيعود إلى عزلته عند إغلاق صناديق الاقتراع. ويظل منتظرآ عودة الفرص في مناسبة جديدة . ومن المؤلم حقاً أن يستهدف الفلاح إلى كوارث الآويئة فلا يتحرك له ضمير الإنسانيـة المهذبة المستقر فى وجدان السادة الأثرياء والقادة من السياسيين ، غير أن هذا الضمير قد اهتز مرة واحدة يوم أن تفشت فى البلاد الـكوليرا ، هذا هو الحادث الفريد الذى زلزل وجدان الزعماء والرؤساء والنبلاء، فتسابقت جحافلهم إلى القرى في صعيد في مصر وفي أشهر الصيف القاتلة. وقد دق الفلاحون كفا بكف ، وأعلنوها كلمات شكر لهـذه الإنسانية الرائعة الكريمة ، ونسى المسكين ألمه أمام الخدمات الصحية والاجتماعية ، ولكننا لانستطيع أنننكر حقيقة مؤلمة وهي أن الدافع لهذه الإنسانية إنما يرجع إلىأن الأثرياء ورجال الإقطاع رأوا أن الكوليرا تقضى على حياة الفلاحين وتحصد أرواحهم حصدآ وبذلك يتهالك الاقتصاد الوطني الذي يستقر في مواسم الحصاد في جيوب الأغنياء وخزائهم. فهم فى الواقع يدافعون عن كيانهم قبل أن يكون حافزهم على هذه الخدمات حافز إنساني ، مصدره الإحساس بالآخوة والمشاركة الوجدانية في إقامة بناء الوطن الشامخ.

إن أثر الفلاحين في الحياة المصرية بالغ الوضوح . والفلاحون ليسوا جامدين بل أنهم يتحركون في دائرةالتطور تحركا بطيئاً ، تبدو آثاره في تدعيم موكب الحضارة والإزدهار، وهم بطبيعتهم يتكلون على المولى الذي بيده كل أمر، ولكنهم يقارفون صناعة الزراعة فيغيرون أساليبهم كلما أفصحت تجاربهم عن زيادة في الإنتاج . ونراهم لا يسكنون على الضيم بل يحاولون جاهدين في استبدال سيد بسيد ترقباً للضربة القاضية، وهم يسهمون في إسقاط الطفاة، ويريدون حياة الحرية والاستقلال لبلادهم وإن لم ينعموا هم بثمار هذه الحرية وذلك الاستقلال. ولم يقفوا أمام العقيدة موقف الجمود والصلابة بل استبدلوا ديناً بدين ، لا رغبة في التغير بل سعياً ورا. المنطق الداخلي الذي يريحهم إلى دين يتفقوطبائع الأشياء. وقد غيروا لغتهم وتعلموا لغة جديدة رأوا فيها الأداة الطبعة التي تعينهم على التفاهم والخطاب . نوعوا في حاصلاتهم الزراعية فكثرت وتعددت، ولكنهم عجزوا عن شيء واحد وهو قانون العلاقات العامة التي تحكم الرباط بين أواصر الفلاحين وطرائق عيشهم التي ورثوها عن الأجيال الماضية . فالوشيجة التي توثق الصلات بين مجتمعات الفلاحين تستمد قوتها ومكانتها من ولاء الفلاح لطرائق العيش وأسلوب العلاقات العامة ، وإن كان هذا الالتزام ليس قانوناً طبيعياً وإنما هو من باب الطرح التاريخي ، وقد أثبتت الأيام فى السنوات العشر الأخيرة أنالثورة العنيفة قد هزت الفلسفة الريفية الموروثة عن العهود السابقة . وبدأت براعم الزهر الجديد تبتسم فى وجه حياة أفضل ، ونحن نشاهد جمال هذه الابتسامة ترتسم على شفاه القرى الحديثة بمديرية التحرير. ثم فلمح معالمها في السياسة الطويلة المدى الرامية إلى القضاء على القرية التقليدية وأن تستبدل بها قرى جديدة توائم سياسة الإنشاء والتعمير . أن اليد السحرية التي ستمتد إلى أكثر من أربعة آلاف قرية هي يد العقل الكبير الذي يؤمن بالإنسانية المثلي وبحق الفرد ـــ كل فرد ــ فى شركة الوطن العربي .

وإنى لأذكر هنا فى هذا المقام أن طلبة الهندسة فى سنة ١٩٤٣ قد وضعت مشروعاً لتطوير العارة فى القرية المصرية. وكان من بين المقترحات أن تتنازل الدولة عن جزء من حصيلة الجمارك التى تتدفق إليها من المواد الحام الحديد والحشب لحركة تطوير

القرية: وأن يكون النقل بالسكة الحديد بنصف القيمة . غير أن المشروع مات في المهد ، وكافهت الحجة أن الميزانية لا تسمح ، ولكن أثير وراء الستار أن المدن ورجال الإقطاع يخشون الثورة عندما يرى الفلاح النور يتسرب فوياً بين دروب القرية ومسالكها ، وإن إحساس الفلاح بآدميته سيدك حصون الطغيان وبذلك تصبح البلاد في حل من الولاء للنظم التقليدية البالية العتيقة ، وهي النظم التي يحكم بها الملوك البلاد .

وقد تكون رسالة الآب هنرى حبيب عيروط، في أيامنا هذه، قد استنفدت أغراضها، ولكن هذا القول مردود إذا علمنا أن الأب عيروط وضع رسالته في عصور الظلام والجبروت والطغيان، فقد دق الرجل الأجراس في برية متوحشة، وهزم رنينهافي دوائر القصر والدوائر السياسية المغيرة على الاستغلال والاستفادة من عرق الفلاح لارتفاع دخل السادة. وإن كنا لاننكر أن الحركة السياسية في فصف القرن الأخير قد أكسبت الفلاحين بعضاً من أثرهم القوى في هزائم فرعية في معارك التنافس على أى الاحزاب يصل إلى مراكز الحكم، لقد هزم إقطاعيون أمام بعض أبناء الطبقة الوسطى في الانتخاب عيث صار النزيف الانتخاب ظاهرة عادية في شتى المعارك التي شهدتها مصر في حياتها البرلمانية قبل الثورة المباركة.

اقتحمت رسالة الآب عيروط هذا الميدان الوعر ، وأبرزت المعالم السعيدة التي يحلم بها المعلمون المخلصون – فقد حرص الآب عيروط على أن ينتهج فى بحثه الاساليب العلمية الحديثة ، وأن يقيم دراسته على منهج فنى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فهو يستعرض البيانات الرسمية ، ويطرح أمامه الاسانيد المختلفة ثم يقبل على السليم منها ويدع المتهالك والضعيف . صاغ رسالته فى أسلوب العالم ولغة الاديب الراسخ وبلاغة الخطيب المؤمن ، ولم يكتف الرجل بما أشتى نفسه به عند جمع البيانات والمستندات بل سعى إلى الفلاح فى قريته وسار نحوه فى حقله وتتبع ظله بين دروب الحياة ومسالكها ونقد إليه وهو غارق بين التربة ونبتها مسطل فى عظمة بين دروب الحياة ومسالكها ونقد إليه وهو غارق بين التربة ونبتها مسطل فى عظمة بين البذرة الهنيئة اللينة ، بارزة معالم شخصيته بين رقائق طمى النهر

تغطى أرض البلاد وأديمها ، وعثر عليه بين أطباق العناصر الطبيعية التي تتألف منها أنشودة الفلاح في القرية المتواضعة ، ترهقه مظالم البيئة ، وتعائده القوى الحاكمة في ثوب من الدهاء والمـكر والحديعة ، فهي تعذبه بإسم الحنان ، وتسجنه باسم الحرية ، وتذبحه يحقه في الحياة . واستفاد الأب عيروط بطبيعة تكوينه الوجداني فتسرب إلى داخل أعماق الفلاح ووقف على مواطن العلة ، كما وقف على منابع القوة ، فامتزجت الروحان ، روح رجل الكهنوت بروح الفلاح الوثابة الصابرة ، مسرجل الدين شغاف قلب الرجل المسادى، فاستفاد من تصوف الفلاح وزهده ، وأعد من هذا المزيج عجينة طيبة تؤذن بالحنير والنعم. ولاغرابة إذا تناول الأب عيروط قضية الفلاحين بريشة الفنان التي ورثها عن الأسرة الفنانة في هندسة المعار ، وأسلوب الأديب البارع التي شهدتها منابر الوعظ والإرشاد، وروعة خيال الشاعر الذي قضي لبانة حياته بين نضارة الريف وندرات الندى التي تفيض بالهمسات الرقيقات.، وأخذ يرشف من نبع الفلاح الصافى ، وهو نبع يفيض بذوب ملامح الإحساس بوجوب عارسة الفلاح الحياة الحقة لقاء ما قدم لموكب الحضارة وقدر ما بعد من ميدان العلم والثقافة ـ ثم تعقب الرجل أبناء الفلاحين الذين نزحوا عن القرية فأصابوا من العلم وفرة ومن الثقافة قدراً ، واستقرت طبيعة عملهم في المدينة ، فكان منهم المعلمون والمهندسون والأطباء ، ورجال الفكر وأبناء الحرف والمهن الصناعية والتجارة والزراعة ، ولكنهم لم يؤدوا ضريبة ذلك لقريتهم التي نشأوا بين طرقاتها المظلمة ودورها المحطمة، واكمتني الفلاح بفخره وزهوه بأنه هو الذى هيأ لبلاده القافلة التي ارتادت كافة ميادين الحضارة والتقدم والعمران.

ومن حق التاريخ أن يسجل جهود الفلاحين ، لافوق بساط الارض الأخضر ، ولا من وراء الثروة الزراعية والحيوانية ، بل ليسجل له نتاج سواعده فى شق النرع والجسور وتعبيد الطرقات ، وتهذيب مجرى النهر ، بما أنشأ من سدود ، ويسجل له البصمات الفلاحية على المعابد والحياكل والآثار الشامخة ، ويسجل له جهوده فى إقامة العارة فى المدن المختلفة والحصون العتيدة ، والقلاع المتناثرة فى العواصم المصرية منذ فجر التاريخ إلى يومنا الراهن . ويسجل له الارواح التى أزهقت فى الصحراء منذ فجر التاريخ إلى يومنا الراهن . ويسجل له الارواح التى أزهقت فى الصحراء

الشرقية وهو يشق قناة السويس ، ينعم بخيرها العالم كله ، إلا البلد الذي شقت في كبده ، ثم يسجل له ما قدمه في الجنوب ، فغير مجرى النهر بإقامة السد العالى ، وأنه أبدا الجندى الصاداق النية يلي أمر القائد الحكيم في كافة معارك السلم والأمن . وعمارة الوطن .

وعندما جاءت الثورة ، وأمعن قائدها جمال عبد الناصر النظر في حياة هذا الفلاح وهو القائد الفلاح الذي عرف تاريخ آبائه وأجداده ، وجه طاقة الإبداع لحذا الفلاح فوضع سياسة جديدة ترى إلى خلق الفلاح خلقاً جديداً ، قامت دراسته على العلم والفن . العلم يبنى الممادة والفن يبنى الروح ، الأول ينشىء والثانى يهذب ، وجعلهما يسيران في طريق واحد ، كل منهما يكمل أخاه ، في سرعة وقوة وشجاعة . وأولى الهزائم التي أوقعها بالتراث الموروث هي إصدار قانون الإصلاح الزراعي حيث أتاح الفرصة للفلاح المنتج ليصبح ، المكا للأرض التي رواها بعرقه . ثم أنشأ الجمعيات التعاونية التي صارت ملجأ للفلاح الصغير يفزع إليها كلما ضاقت به السبل في توفير المال للزراعة ، وركز الحاصلات الزراعية وفق قانون على ، وأمد الفلاحين بالتقاوى المنتقاة ، وقضى على الفوضى الزراعية بالتجميع الزراعي ، وعدل قانون العمد و بذلك فتح المجال أمام الفلاحين لاختيار الشخصية التي يرضون بها ، قانون العمد و بذلك فتح المجال أمام الفلاحين لاختيار الشخصية التي يرضون بها ، قانون العمد وبذلك فتح المجال ألما الفلاحين المحودية فرضاً بحكم الوراثة في القرية ، وقد أحالت كل هذه القوانين مركز الثقل إلى القرية ، فجملت من الفلاحين المحور الذي تدور عليه حياة الفلاحين أنفسهم عن رضا وطواعية .

وما يسعد الآب عيروط أنه يلتني والسيد الرئيس فى شرف خدمة الفلاحين ، وبذلك برزت صورة الفلاح الحديث مجلوة للبصر والبصيرة ـ كانت صورته بالأمس مثلة فى لوحة فنية تقع عليها عينا أبناء المدينة وهم يجتازون البلاد بالقطار أو السيارة حيث يرون صورته من وراء زجاج النوافذ ، أما اليوم فإنهم يشهدون حدثاً جديداً فى تاريخنا القومى والإنسانى ، يشهدون صورة رائعة للفلاح الجديد الذى يرسى قواعد الحياة الجديدة للاجيال المقبلة . يشهدون صورة الفلاح المصرى وعلى شفتيه الحياة الجديدة للاجيال المقبلة . يشهدون صورة الفلاح المصرى وعلى شفتيه

ابتسامة عريضة وقد زحزحت الهموم واليأس والقنوط من بين ضلوعه . لم يعد يتطلع إلى الماضي بل ينظر إلى المستقبل .

أن كافة الثورات التي شهدها التاريخ لقبت من الناس المعارضة والمقاومة وذلك لانهم ألفوا الحياة الرتيبة ، وأكثر الناس معارضة الثورات هم الأقوياء والاثرياء والعلماء ، ثم ما تكاد الثورات تستقر حتى تهر كل منها ملائح الحياة بالقوة والمنعة . يعارض الأقوياء الثورة خوفا على قوتهم من الزوال ، يعارضها الأثرياء خشية أن تمس ثرواتهم ، يعارضها العلماء رغبة في الإبقاء على القوانين التي قامت علمها الحركة العلمية . ثم ما تلبث الثورة أن تأخذ سبيلها إلى الأمام ويؤمن القوم جميعا بأن الطفرة كانت واجبة منذ زمن بعيد . وهكذا الحال مع الثورة المباركة ، يؤمن الناس بها عندما تبرغ شمس الإنتاج وعند ما يقف الناس في محراب وطنهم كتلة واحدة في سبيل العمل والاستمرار . هذا المعني وحده يريح أعصاب الأب عيروط وهو أبو قضية الفلاح المصرى . أنه اليوم يعيش مرتاح البال عندما تترجم أحلامه إلى أعمال ، ويصبح الحيال حقيقة ، والفكرة موضع التنفيذ .

سيرى القارىء بين يديه رسالة تتحدث بنفسها عن نفسها . رسالة ترجمت إلى أكثر احت لغة . استهوت رجال الفكر والثقافة بما فيها من إبداع فنى . اجتذبت رجال الإصلاح بما فيها من خطة محكة . استهوت طبقة الفلاحين والعال بما جمعت من صور صادقة . وأقبل عليها العال بوصفها مرجعا يعودون إليه في مضهار البحث والدرس . وروعة هذه الرسالة أنها لم تصدر في عهد الثورة حيث توفرت حرية القول وحرية العمل وحيث تأكدت أسباب الثورة من أجل الفلاح ، بل أن روعتها أنها صدرت في عهود الطفيان فزلزلت شنت أقدام الملوك والرؤساء قوائم العروش وأعمدة الحكم . وعمله هذا جدير بالتحية والإجلال والشكر العظيم . حرص الاب عيروط على أن ينشىء العقول وأن ينشىء الأجساد دفعة واحدة . وقد أمن السيد الرئيس على هذا فألق في جموع الشباب في صيف سنة ١٩٦١ خطاباً ثورياً السيد الرئيس على هذا فألق في جموع الشباب في صيف سنة ١٩٦١ خطاباً ثورياً قال فيه أن إنشاء العقم . وتربية الضهائر أصعب من إنشاء المصافع والمعامل .

كانت القرية فيا مضى بعيدة عن وجدان الحاكين، أما اليوم فإنها تعيش فى قداسة حرمهم على أن ينقلوها من صورتها التاريخية القديمة إلى صورة حية حديثة . كانت القرية كالأديرة . صوامع لا يذهب إليها الرؤساء إلا فى وقت الحاجة الملحة أما اليوم فإنها كعبة تحج إليها أفكار المتقدمين فى أساليب العلم والحضارة والعارة . وقد هاجر الآب هنرى حبيب عيروط من صومعة المدينة إلى مواقع القرية ، وخرج من وراء جهده المضى برسالته الحالدة عن « الفلاح المصرى » .

وإذا كان لنا أن نقدم الرسالة بكلمات أخرى قليلة فإننا نقدمها بقليل مما تناوله الميثاق في الباب السابع حيث يقول:

وأن كفاية الفلاح المصرى على امتداد تاريخ طويل عميق بالخبرات المكتسبة من التجربة قد وصلت فى قدرتها على استغلال الأرض إلى حد متقدم خصوصا إذا ما أتيحت له الفرصة للاستفادة من نتائج النقدم العلى للزراعة.

«يضاف إلى ذلك أنه منذ عصور بعيدة فى التاريخ توصلت الزراعة المصرية إلى حلول اشتراكية صحيحة لأعقد مشاكلها وفى مقدمتها الري والصرف وهما فى مصر الآن منذ زمان طويل فى إطار الخدمات العامة ».

ويشير إلى القرية المصرية وإلى مستولية المدينة بقوله:

ه أن وصول القرية إلى المستوى الحضرى ليس ضرورة عدل فقط ولكمه منرورة أساسية من غير ورات الننمية في غير تعال علمها برمن غير خيلاء.

م أن المدينة سسولة مسولة كبرى عن العمل اللوق القرية ،

ه أن وصول القرية إلى مستوى المدينة الحضارى وخصوصا من الناحية التقافية سوف يكون بداية الوعى التخطيطي لدى الأفراد . وهذا الوعى الذي يقدر على مواجهة أصعب المشاكل التي تعترض التنسية وتهددها وهي مشكلة تزايد عدد السكان .

ويضع مكانها الشعور بالمسئولية وإقامة الاقتصاد العالمي على أساس من الحساب.

محمر العزب صوسى

يسعدنا أن نقدم هذا الكتاب في طبعته الثامنة ، إلى كل محب لمصر ، بعد أن نقحناه ، وأعدنا كتابة بعض فصوله ، على ضوء ماجد من الإحصاءات ، وصححنا الإخطاء ، التي أرشدنا إليها قراؤنا ، وأضفنا إلى هذه الطبعة ، صوراً جديدة ، لم تكن نشرت في الصفحات السابقة .

وإننا لنقدم شكرنا، للأساتذة الفنانين، الذين قدموا معاونتهم الثمينة، إهداء الصور التي حلينا بها صفحات الكتاب.

ورغم ما ينقص هذا الكتاب، من وجوه متعددة ، نعترف بها، فسيساعد على خلق نهضة جديدة فى مصر ، نهضة تنبع من تربتها ، وتنبعث من روحها .

ومشاكل بلدنا هي مشاكل اجتماعية ، قبل كل شيء ، وأولى هذه المشاكل . هي تلك المشكلة الإنسانية الأساسية ، مشكلة الفلاح القروى .

يجب أن نعرفه ، وأن نحبه ، لكى نستطيع مساعدته ، يجب أن نكتشفه ، وأن نفهمه .

وإذا كنا نصور آلامه ، ونشخص أمراضه و نبين عيوبه و نقائصه ، فليس ذلك لمجرد نقد، أو للتشهير به ، وإنما هو لشفائه وعلاجه من حالته ، وهذه ملاحظة نرجو ألا تغيب عن قرائنا .

وقد ظهر هذا الكتاب – أول ما ظهر – باللغة الفرنسية ، تحت عنوان و أخلاق الفلاح وعاداته، وقامت بطبعه مطبعة payot بباريس. سنة ١٩٣٨ .

وكتب مقدمته إذ ذاك ، الأستاذ Andrè Alix . مدير جامعة ليون . ثم أعيد طبعه بالقاهرة ، باللغة الفرنسية تحت عنوان والفلاحون ، وقامت بطبعه مطبعة و Horus ، بمقدمة للاستاذ فؤاد أباظه باشا .

ثم ترجم إلى اللغة الإنجليزية بقلم Huilary way mont بمقدمة لمحمد طاهر باشا وطبعته مطبعة Shindler سنة ١٩٤٦.

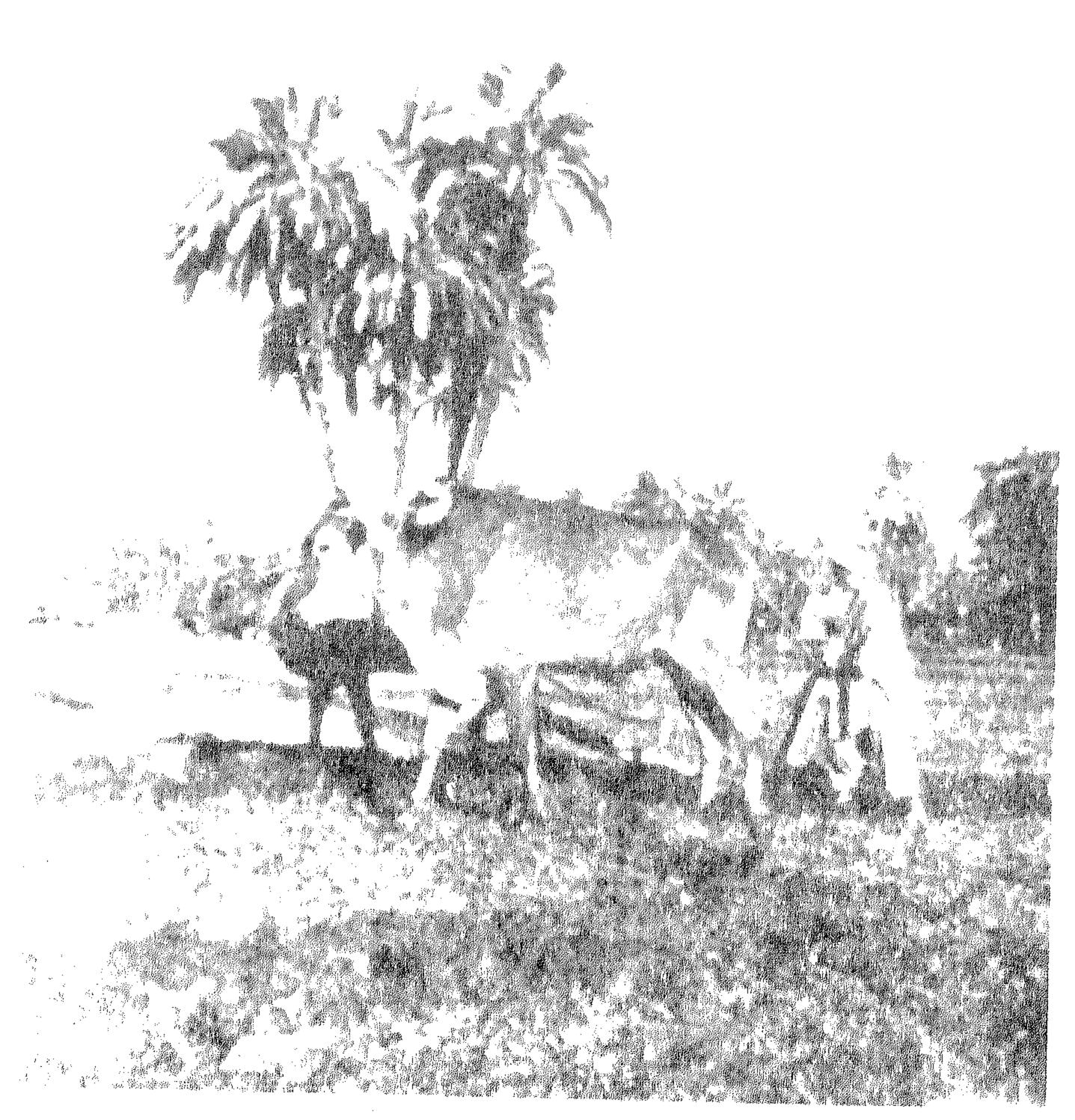

International Company of the Company

### منه سير الفلاح الفلاح

الفلاح المصرى هو ذلك العامل الدائب على العمل، تحت وهج الشمس صيفاً ، و لفح البرد شتاء ، يتحدى بثباته وصبره أحداث التاريخ ، وتعاقب الغزاة والفاتحين ، ويظل كما هو ، فوق أرضه المحبوبة ، يقلب ثراها ، ويستخرج خيراتها ، قانعاً بحظه ، راضياً بعيشه منذ القدم .

والفلاح ، ساكن الريف ، هو العنصر الذى سلمت فيه الخصائص ، والمميزات القومية ، ولم يؤثر فيها ، اختلاط الأجانب الدخلاء ، من الغزاة والفاتحين ، إذ كانت تستمد ثباتها وأصالتها من طبيعة الحياة الريفية ، فوق أرض النيل ، وطابعها الزراعى ، لا من عوامل طارئة ، أو موجات عابرة .

وليس الفلاح طبقة من الطبقات ، بل هو بحموع الأمة ، إذ هو ، من حيث العدد ، يقدر بثلاثة أرباع السكان ، ومن حيث التقاليد والعادات ، والصفات الاجتماعية والعنصرية ، يمثل البيئة الحقيقية ، التي تشخص الأمة ، وأبناؤه هم مادة الفئات الأخرى ، من ضباط ، ومهندسين ، وقضاة . ومحامين ، ومعلمين الح . فهذه الطبقات كلها نابعة من الريف ، ومحتفظة بالكثير من خصائصه ومميزاته وإن تغيرت ملامحها ومظاهرها .

والفلاح يبدو صبوراً ، قنوعاً ، ألف الأرض وألفته ، تتعاقب الفصول ، وتمر الإعوام بالحير و بالشر ، وهو هو ، صبور ، قانع ، دؤوب يستقبل الشمس فى الشروق ، ويودعها فى الغروب ، يظنه من يراه ، أقرب إلى الحنول والاستسلام ، لكنه ، من وراه هذه المظاهر كلها ، إنسان يتصف بأفضل الصفات الإنسانية ، ويتميز عن سواه بأسمى المميزات وأنبلها.

والفلاح عامل هام ، فى حفظ التوازن الاقتصادى والاجتماعى ، وهو ينتج أكثر بما يستهلك ، ولهذا يحفظ على الدولة والامة ما نسميه و تنفساً منتظا، فى ماليتها .

وطالما خلط الناس، بين الإنتاج والمنتج، والعمل والعامل، والغلة والزارع، وطالما خلط الناس، بين الإنتاج والمنتج، والعمل والعامل، والفلاح نفسه، إذ يكون بعيداً عن الانظار وقت رؤيتهم للمخازن الملاى بالغلال والمحاصيل.

والفلاح متواضع ، منكر لذاته ، لا يشاهد عليه أحد تبرماً أو شكوى ، أما لأنه لا يحسن الشكوى ولا يظهر السخط والتبرم ، وأما لأنه لا يشعر بالضيق والسخط ، ولا يحسما الإحساس الكافى الذى يدفعه إلى التذمر والاحتجاج .

لكن الحال الآن آخذة فى التغير والتبدل وقد بدأ الفلاح يعرف قدر نفسه، وبدرك مقدار الغبن اللاحق به، ويستيقظ بعد طول السكوت والاستسلام، وقد أخذت تزول الغشاوة عن الأعين، ويرى الجميع ما كان يلقاه الفلاح فيما مضى من غبن. وهضم لحقوقه، وما كان يعانيه من ظلم الدولة والأمة له، وتضييع لما يجبله من رعاية .-

وقد جارى الشعراء والفنانون هذا الظلم من عهد و فيرچيل ، إلى و چوزيف دى باسكيدو ، إذ رسموا لوحاتهم عن الحراث ، وعن جمال الحقول ، وتناسوا رجل الارض نفسه ، تناسوا الفلاح ، وجعلوا التفاتهم وعنايتهم ، إلى المناظر وحدها ، متجاهلين أو متناسين من كان صاحب الفضل فيها ، وهو الفلاح و مكتفين بأبرازه من خلالها ، وهذا حجب لعنصر من أهم عناصر الحياة الريفية ، وإخفاء لناحية جوهرية من نواحيها ، إذ لا تكمل الصورة الحقيقية ، ألا بإبراز الفلاح ، صاحب الفضل فنها .

لقد رسم هؤلاء الفنانون ، لوحات رائعة للحياة الريفية ، لكنهم نسوا فيها الفلاح نفسه كما قلنا،الفلاح الذي كستها يداه بالخضرة ، ووشتها بالجمال والرواء . وهذا الانحراف الأدبى والفنى ، مشاهد على الأخص ، فيما صدر من المؤلفات والكتابات

عن مصر ، لكبار الكتاب الفرنسيين ، وهم يجعلون من مصر موضوعا شيقاً لكتاباتهم ومؤلفاتهم .

فنذ سنة ١٩٢٦ ، على سبيل المثال ، ظهرت باللغات الأجنبية ، مئات القصص والمؤلفات الجديدة، دع ما لا يكاد يدركه الحصر ، من المقالات فى الصحف والمجلات ومختلف المطبوعات عن مصر وهذه الكثرة الوافرة ، من الروائع الأدبية ، تمتاز بغزارة الفائدة من وجهات نظر متعددة، وتقدم لنا صوراً شائقة عن الريف المصرى، وهي مع ذلك ، لا تتحدث عن الفلاح نفسه ، إلا في حيز قليل ، وفي نطاق صئيل ، حيث تصوره تصويراً فاقصاً ، لا يكاد يحس ، كأنما ذلك الفلاح ، الغاطس وسط الصورة ، لا يبدو من خلالها إلا قليلا ، كأنه ليس ذلك العامل الأساسي لصنع ذلك الجمال والرواء .

حين نقرأ لمؤلاء الكتاب والفنانين ، نجد أمامنا صورة بارزة للأحياء الغاصة المملوءة بالفنادق ، وأماكن اللهو والحلاعة بالقاهرة والاسكندرية ، ثم نرى ، بعد ذلك ، صورة الأهرامات ، ثم المتاحف ، والمعابد ، والمساجد والأسواق ، ثم يأتى بعد ذلك ، حديث مقتضب ، عن المركز السياسى ، والاقتصادى والاجتماعى ، لكننا لا نكاد نجد ، فى هذه المؤلفات ، شيئا عن الكائن البشرى الذى هو حياة مصر ، وأساس وجودها وهو الفلاح .

وسوا، من تحدثوا أوكتبوا عن مصر ، من رجال الأدب ، أو من الباحثين والعلماء ، في إغفال شأن الفلاح فقد عنى الأولون ، بالطبيعة وجمالها وعنى الآخرون بالنواحي الأخرى ، وظل الفلاح نفسه ، مهملا من الفريقين .

كتب مسيو «موديبو» ومسيو موصيرى عن الزراعة ، وكتب ويلكوكس ، وبارو ، عن الرى وكتب ، الامير عمر طوسون عن النيل ، وأرتين باشا ومسيو أرمينون ، وسينوست ، عن الملكية العقارية . وكيفيه ، وهوج عن طبقات الأرض وعن الجغرافيا .

ولا شك أن لهذه الجهود شأنها وخطرها . وقد تحدث هؤلاء عن الفلاح ولكن

فى نطاق علاقته بهـذه العوامل الأولية ، وكعنصر متمم لها ، فذكره يرد بمناسبة الحديث عن التسعيد، والحصاد والرى . وبمناسبة الضريبة ، والملكية ، والإنتاج .

إن الفلاح إنسان ، ويجب أن تكون حياته هي موضوع الدرس والتحليل وأن تكون تلك العوامل الأخرى هي التي تدرس تبعاً له ، على أنها مظاهر لحياته ومدنيته ، ودرجة رقيه وتطوره . وعلى هذا النحو ، يمكن أن تفهم مصر فهما صحيحاً :

يجب ألا تكون الأرض فقط هي موضوع دراستنا لمصر . يجب أن يكون موضوع هذه الدراسة ، هو الحياة الإنسانية للفلاح ، روحاً ومعنى ونفساً ، للفلاح كإنسان ، لا للأرض وحدها .

يجب أن يكون فهمنا للجغرافيا البشرية على النحو الذى أدركه و فيدال لادى لا بلانش . الوصف التحليلي العلمي للحياة النفسية والاجتماعية للفلاح ، في إطار حياته المادية ، وعلاقته بأرضه التي يعيش فوقها ويتخد مرافقه ، وعدة حياته من العمل فيها . بهذا تكون الدراسة التحليلية الصحيحة التي يهدف إليها كتابنا ، دراسة الشخص ، والإطار الذي يحيط به ، تصوير الحياة الحالية لذلك الإنسان الذي يعيش فوق أرض مصر ، ويحولها إلى وطن تحيا فوقه أمة ذات صفات إنسانية .

هذا الفلاح المـكافح الدوب، الذي يبدو وكأنه مدفون في ثرى وطنه، بينها هو يحيا في هذا الوطن حياة الـكفاح والدأب ·

هذا الفلاح هو الذي نحاول تصوير حياته ، وإماطة الظلام عنها في هذا الكتاب .

ولن نطيل هذا بذكر ما هو معروف من تاريخ مصر ، ووصف إقليمها ، فقد تكفلت بذلك الحكتب والمؤلفات الكثيرة التي تناولت هذه النواحي . وتحدد هذا ما قصدناه بكلمة و الفلاح ، فنحن نريد المعنى الضيق لحذه المكلمة . أى الزارع الصغير وعامل الزراعة الأجير ، وعلى هذا فلن نتحدث عن عمال الصيد والملاحة ولا عن ذوى المهن الريفية الصغيرة ، فهؤلاء ، وإن كانوا من الفلاحين ولكنهم ،

جنوع الحياة التي بعيشونها ، قد انفصلوا عن كتلة الزراع ، وأصبحت لهم بيئات مختلفة تمستحق أن تدرس على جدة .

ولما كان ما عنيناه هو الحديث عن الفلاح المعاصر ودراسته ، فلن يكون ثمت عجال للحديث عن الماضى ، إلا أن تسكون لذلك ضرورة شديدة ، ومع ذلك ، فالحاضر يتحدث عن الماضى ، كما هو واضح .

أما المراجع الني اعتمدنا عليها ، فقد أشرنا إليها ، وقد عنينا بدراستها ، واستيعاب ما تضمنته ، وعلى ضوئها ، حققنا ما أردنا أن نحققه ونضبط نضبطه من نقط البحث ، وكنا نعنى ، فى سبيل هذه الغاية ، على الاخص ، بالمؤلفات والنشرات والدوريات التي قام بوضعها كتاب مصريون ، لانها ، على مابها من أخطاء ، وعلى ما ينقصها ، من طريقة البحث العلمى ، ترى الاشياء فى مصر من الداخل ، وتتحققها عن كثب فهى أقرب إلى الدقة من سواها .

ونود أن نقول للقراء ، أننا قد اعتمدنا ، في هذا البحث ، على ما لاحظناه وحققناه بأنفسنا . وقد استغرق منا البحث والاستقصاء ، سنين عديدة ، كانت فيها المشاهدة والتحرى عدتنا ، فنحن من مصر ، ونعيش بين أهليها عيش المواطنين . وقد امتدت مشاهداتنا ، وملاحظاتنا ، طوال السنين ، في مختلف أنحاء الريف : وفي شنى أصقاع وادى النيل ، حيث لم ننقطع عن المشافهة والمحادثة والبحث والاستقصاء ، وجوب أنحاء البلاد ومخالطة الطبقات حباً في الكشف والاستطلاع حتى جاء بحتنا ، فتيجة الملاحظة والتأمل الطويلين ، أقرب صورة تقدم للقراء .

لقد جاء هذا البحث وليد المشاهدة والتحقيق ، ولم نكتبه إلا بعد أن أعملنا فيه الروية والأناة ، وبذلنا فيه من جهد الفكر ، وعصارة الذهن ، والشيء الكثير ، وطذا فنحن نقدمه ، واثقين بما اشتمل عليه من حقائق ، لايداخلها أى شك أوريبة . ونحن نأمل أن يقدم هذا الكتاب أوضح شرح ، وأوفى عرض لمشكلة الفلاح وأن نفهم عن طريقه مصر الخالدة .



January Marie Marie De Marie M

## القصّل الأوَلُ الريف الخالد

أن الفلاحين ، الذين سنصف حياتهم فى الفصول التالية ، يزيد عددهم عن ثلاثة أرباع بحموع السكان ، فهم ، بهذا العدد ، وبما هم عليه ، من وحدة العنصر وأصالته يعتبرون ، هم الأمة نفسها ، لا طبقة من طبقاتها الاجتماعية ، هم الأمة بخصائعها ومميزاتها القومية . تلك الأمة التي أنتجتأول حضارة عرفها التاريخ ، أو على الأقل ، أنتجت حضارة من أقدم الحضارات على مجرى التاريخ ، حضارة لها أصالتها ، ومهيزاتها الحالدة التي عاشت من عمر الزمن خمسين قرناً ، وهذه الأمة ، ليست أقل شخصية من حضارتها التي أنتجتها . وكانت موضع إعجاب العالم كله .

هذا الشعب العظيم ، خلدت صفاته وبميزاته ، ومضت الأجيال وهو هو لم يتغير من صفاته شيء ، رغم ما تعاقب فوق أرضه ، من حكام ، وديانات ، وثقافات ومدنيات ، ولغات منذ عصور الفراعنة ، وأسرائها الحاكة ، ذات الشأن في تاريخها القديم ، وما تلا هذه العصور على التعاقب ، من غزو الفرس ، والإغريق ، والرومان ، والبيزانطيين ثم العرب والاتراك ، وما تلا ذلك من حكم الفرنسيين والإنجليز . فقد غزت هذه الشعوب مصر ، وظلت زمناً ، طال أو قصر ، ومع ذلك فإن قوة الامة ، وأصالتها كانت أقوى من الزمن ، وأصلب من أحداثه قد بقيت لها هذه القوة . رغم المحن والكوارث حتى تم لها ما أرادته . فحققت استقلالها ، وطردت الأجنى من فوق أرضها .

ويجدر بنا، ونحن نتحدث عن أصالة هذا الشعب، وقواه المعنوية، أن نشير إلى علاقته بالفنون ، وما حبته به الطبيعة من خصوبة ذهن ، وروعة خيال ، وعمق مشاعر ووجدانات ، وهو بطبيعته وبروحه الفنية ، يميل لتقديس قوى الطبيعة ، وينجذب إلى نوع من الإيمان الشعرى ، منذ عصور الفراعنة ، وقد مرت عليه فى

تاريخه عصور اعتنق فيها المسيحية ، ثم الإسلام وبقيت فى أعماقه آثار ورواسب. من العصور القديمة ، البعيدة فى القدم .

شعب يستقبل الحضارات والمدنيات ولسّد . يفنى فيها ، صبور ولكنه مكافح عادى. ، ولكنه صلب قوى الإرادة .

ومع أن هذا الشعب يعيش في ملتق القارات ، وعلى مفترق الطرق العالمية ، في بلد ، كان مسرحاً لاهم أحداث التاريخ فقد ظل هادئاً ثابتاً ، كقاع البحر تحت. الإمواج الثائرة .

وكثير من البلاد، تغيرت ملامحها وتنكرت معالمها، مع مجرى التاريخ، بفعل النزوات والأطاع والمغامرات والشهؤات، ومصر من بين جميع البلاد، حدث لها ما حدث لغيرها، ولكن شيئاً من ثبات الطبيعة، وعمق الكيان، في مصر وفلاحها لم يمسه التغير والتحول.

لقد كان الفلاح يصمد للأحداث التي تجرى حوله ، ويقهرها بثباته ، ويصبر لها حتى بمر وتنتهى ، وهو ثابت ثبات الصخر ، وكم بادت شعوب وانقرضت ولم يبق منها إلا الاطلال والدمن ، وقضى عليها المستعمرون وأبادوها ، كما تشهد بذلك معالم حضارات بائدة ، في بعض البلاد الأفريقية ، مثل الحضارة الكلدانية والأشورية ، لكن الفلاح المصرى ظل يتحدى الزمن ، ويغالب أحداثه ، ويصارع عو امل الفناء والانقراض فيصرعها ، ويبق هو شامخ الكيان على مر الأجيال .

هذا الشعب المسالم ، الذي يحمل في أعماقه السلام والمحبة ، كم شهدت بلاده من حروب وثورات ، ولكن التاريخ يشهد أنه كان بعيداً عنها ، إلا في أحيان نادرة ، فقد ثار في بعض الفترات ، على حكامه ، حينها أرهقوه بالمظالم والضرائب ، لكن ثورته قعت بشدة ، ثم لم يعد إلى الثورة بعد ذلك لأن التورة والدماء ليسا من طبيعته .

ووحدة الفلاح قويه ، غير قابلة للتفتت ، كصلابة حجر الجرانيت الذي بني منه معابده وهياكلة وهو لم يتطور تطوراً جوهرياً ، بل ظل على حاله ، كتلك الصور الفنية التي تتحدد أول مرة ، ثم لايعتريها التطور والتحول .



الفسلاح عممسلاق الأرض

وتفاصيل حياته اليومية ، كما تدل عليها نقوش المقابر الفرعونية ، أو الأساطير القبطية ، أو كتابات مؤرخى العرب ، أو المعلقون والسواح الأوربيون يخيل إلينا أنها حلقات من سلسلة ، أو فصول من كتاب واحد ، وإن هذه الأزمان ، التى فضلها عن عصرنا لم تؤثر في أشكالها ، أو تغير من ملامحها .

وليس هذا مجرد شعور أو تصور أو تخيل ، بل هو حقيقة مؤكدة ، يدل عليها وحدة مانشاهده من أدوات الزراعة ، كالمحراث ، والشادوف ، والساقية ، والجاروف ، والمنجل ، والقفة ، وما نراه من العادات ، كالوشم ، والحتان ، والكحل ، والحناء ، وحلق الشعر ، وثبات عدد كبير آخر من العادات في الزواج ، والحداد وغير ذلك .

وأننا لنلم الفلاح المعاصر نفسه فى عاداته ، وكثير من تقاليده من خلال الصور التى يرويها هيرودوت ، وتيودور الصقلى ، وسترابون ، والمقريزى ، وفانسليت ؟ والأب سيكار ، وفولنييه وغيرهم ، فالفلاح القديم الذى يتحدث عنه هؤلاء هو فلاح اليوم ، بدون تطور أو تحول .

وهنا يخطر لنسا هذا السؤال وهو: كيف حدث هذا الثبات الجثمانى وذلك التواذن النفسانى والاجتماعى ، وهذا السمو المعنوى العجيب لشعب من الشعوب ، والجواب على ذلك هو أثر الأرض المصرية والبيئة المصرية . نعم هسذا هو الجواب على ذلك السؤال ، وهذا نفسه هو السبب فى ثبات الفن المصرى ، الذى نشأ وتكون فى البيئة المصرية وتلقى عنها وحيه وإلهامه . فالحظوط الأفقية الحادة للصخور فى البيئة المصرية وتلقى عنها وحيه وإلهامه . فالحظوط الأفقية الحادة للصخور فى التلال العربية شرقاً والهضبات والتلال الليبية غرباً ، هى التى أوحت للفنان المصرى الأبعاد ، والخطوط الهندسية المستطيلة المنخفضة السميكة للمعابد الفرعونية وهذا الأفريز الموحد ، وهذه الخائل من زهر اللوتس ، وعناقيدها المدلاة وأوراق البردى ، والأعشاب المزهرة على شاطىء النيل ، هى التى أوحت بهذه الصور الفنية الحالدة ، التى رسمت على أعمدة الهياكل ، وفوق الحوائط وكستها روعتها وسحرها .

ومنذ الأزمنة البعيدة فى القدم نشأ على ضفاف النيل تآخ بين العقل والطبيعة ، وحرص أصحاب السلطان والحكم ، على توثيق عرى هذا التآخى وشد أو اصره . والفلاح ، بحكم وضعه الغريب بين المالك والأرض ، يجد نفسه بين المطرقة والسندان، ولكنه أقرب إلى الأرض ، منه إلى الملاك ، وكلما ألحت عليه ضربات المالك ازداد لصوقاً بالأرض .

وقد أصبح هذا الوضع ثابتاً إلى درجة أن الملاك، إذا استولوا على الأرض، استولوا على الفلاح، وإذا استولوا على الفلاح استولوا على الأرض.

وهكذا ، أصبح هذا الثبات ، وهذه الوحدة ، اللذين يحتفظ بهما الفلاح ، يخلقان وحدة وثباتاً من نوع آخر . هما وحدة وثبات التربة المصرية ، وتكون بين هاتين الكتلتين ، ارتباط متين وتوازن تام ، لاتنال منه الاحداث ولا تستطيع الحكومة سبر غوره وهنا ، كما يقول ، سولى برودوم ، زواج سابق على التاريخ ، بين شعب وحقل قد صنعاً نفسيهما فيما بينهما .

ذلك الاتصال الدائم ، بين الحقل والفلاح ، وطول الامتزاج بينهما ، وما نشأ عن ذلك ، من آثار متبادلة ، وما حدث من توافق وتخالف ، أثناء هذا الاتصال ، كل ذلك جعل الصلة تقوى وتتدعم ، من جهة بين الطبيعة والبيئة المادية ، بالمعنى الواسع كما يقول الإنجليز ، أى المناخ والضوء وماء النيل والطمى ، والنباتات على شواطئه وفى ودايه ، وما يلى ذلك من رمال وفياف قاحلة ، ومن جهة أخرى ، الإنسان الذي يعيش فوقه ، وبيئته الاجتماعية بالمعنى المحدود ، أى الفلاح ، ومعيشته المضيقة ، فى حدود عاداته ، وقراه المتكدسة ، التي يعوزها النظام ، حيت يعيش الناس ، قريبين من الارض التي يعرفونها ، بعيدين عن الحكومة التي لايعرفونها .

ولنبتعد بالحديث عن الحظوظ والمقدرات ، فليس لها محل هنا ، ويجب أن تقول ، أن الفلاح ليس ثمرة الريف ، وربما كان العكس هو الأصح والأصدق أى أن الريف هو ثمرة عمل الفلاح .

والأمر لا يتعلق هنا بالحلق والتأثير والفلاح يملك الحرية فيها بين يديه من عمل والحرية ، هى مقدرة المرء على أن يحدد نفسه بنفسه ، والمجال الزراعي مجال للقوى والإمكانيات ، والإنتاج فيه رهن بالعمل والسعى ، وهو يعطى ثماره للعامل أو الساحب الأرض ، حسما يكون الواقع .

وقدكانت الكروم والاعناب تغرس قديماً فى حقول مصر، حيث كان النبيذ بهناء الما بظاء الإسلام، وحرم الخر قلت أو تلاشت زراعة الكروم التي كانت مادة لصنع النبيذ.

وجاء زمن زرعت فيه شجيرات التبغ على مسطحات واسعة لكن الحكومة منعت زراعته .

والدرة الشامية ، المجلوبة من أمريكا أصبحت زراعتها هي والقطن ، الذي أدخلت زراعته في القرن التاسع عشر ، في مقدمة الزراعات كما أعيدت زراعة الكتان وفي الغد ستجد زراعات أخرى .

وجو مصر وتربتها صالحان لمعظم الزراعات ، وهما يلائمان حياة السكان ، وإن كان المناخ لايخلو من تأثير معين على بعض الحاصلات ، والأحياء التي تعيش فوقها .

ومن المعروف أن سكان المدن ، وعمال الصناعات ، أقل ارتباطاً بالأرض . والبيئة والعوامل الاجتماعية والسياسية هي التي تسود حياتهم ، وهذا ما يجعل الجماعة أقل ثباتاً ، ولكن أكثر تقدماً وليست هذه هي الحال ، فيه يتعلق بالفلاحين الذين يعيشون في الحقول فطابع الأرض ، يظل بادياً في حياتهم .

ويعارض مسيو وَفيفر ، بحق فى تعميمات و راذيل ، و و براون ، حول تأثير البيئة الطبيعية ، ولكن يخيل إلينا أننا — دون أن نمنح قضيتهما قيمة الحقائق التى تنطبق على بحموعة الناريخ والأرض — نستطيع أن نعترف أنها تنطبق — إلى حد كبير — على المجتمع الزراعى ، وذلك أشد وضوحاً ، فى الحالة التى نحن بصددها ، حالة الفلاح المصرى .

أن وادى النيل ، فى تناسقه ، ووحدته وخصوبته ، يخلع هذه الصفات كلها على أبنائه من الفلاحين ، فهم على مثل هذه الصفات نفسها ، من تناسق ، وتجانس ، وخصوبة ، وهاتان الظاهرتان نجدهما على تواز وتساو ، فى مجتمع الفلاح ، وفى رقعة الأرض .

ولقد تغلغل ماء النيل ورواسبه فى كيان الفلاح ، وفى عمله ، وروحه ومسكنه ، وأسرته ، وأصبح الفلاح يستمد فضائله ومساوئه وسائر نعوته من هذا المنبع الفياض الحالد.

ولقد غرس الفلاح نفسه فى تربة وطنه فزاد من خصوبتها حتى ليصح أن يقال أن مصر هبة الفلاح . كما أنها هبة النيل .

واستمد الفلاح من أرضه ، ما منحته إياه من ثبات ، كما اتصف ، لهذا السبب نفسه ، بالمادية والركود ، وإذن فالسبيل إلى النهوض بالفلاح يستدعى أسلو بآ خاصاً ، مبنياً على دقة الفهم ، وعمق الدرس .

يجب انتشال روحه ونفسه من هذا الغلاف الطيني الذي يغشيها ، ويأخذ بمخنقها، ورفعه ، دون اقتلاع جذوره وتخليصه من مساوى الأرض دون محاسنها وهذا هو واجب المجتمع نحوه ، لكن أى مجتمع ؟ ليس المجتمع المكون منه ومن أمثاله من القروبين ، إذ هم مثله ، مجردون من الحول والقوة . تنقصهم الوسائل والدوافع ، وإنما ينهض بهذا العبء ، من يمثلون القوى الفكرية ، من جماعات المتعلمين والمثقفين ، ومحبي الخير لامتهم وبلادهم هؤلاء هم الذين يستطيعون الأخذ بيده وانتشاله مما هو فيه .

وفى الفصول الآتية ، سنحلل ، ونفصل ما أشرنا إليه إجمالا ، وسنصف الفلاج الذى نراه ، ونصور ما هُو عليه . ورائدنا توخى الحقائق ، ودقة العرض ، والتدرج فى وضوح نحو هذه الغاية الإنسانية الخالصة التى رسمناها .

# الفصر للد زراعي

كانت الآراء ، إلى عهد غير بعيد ، تتضارب ، فبعضها يذهب إلى أن مصر لن تكون بلداً صناعياً يعتد به ، وعلى هذا ، فالأجدر بها ، أن توجه جل اهتمامها إلى الزراعة ، إذ هي المورد الأول لحياتها ، وأصحاب هذا الرأى يستندون إلى أن البلاد ليس بها غابات لقطع الأشجار ، ولا مناجم لاستخراج الحديد والفحم ، ويرون أن جوها الحار ، لا يلائم كثيراً من الصناعات ، مثل صناعة النسيج ، وصناعة الغزل وغيرهما .

أما الفريق الآخر ، فيرى عكس هذا ، ويذهب إلى أن من المكن قيام الصناعات في مصر ، إذ أن وفرة الآيدى العاملة ، ورخص الأجور ، ووجود خامات الصناعة ، كالقطن وغيره ، كل هذه عوامل تساعد على قيام الصناعة ، ومن المكن أن تسد هذه العوامل ، النقص الناشى من عدم وجود الفحم والحديد . كا هو الحال في بلد مثل سويسرا من البلاد الصناعية إذ ينقصها وجود الفحم والحديد ، ومع ذلك فهى من البلاد الصناعية المعدودة .

ومهما يكن الأمر ، فقد قامت الصناعة فى مصر ، إذ أنشئت فيها معامل للغزل والنسيج ، ولصناعة الطِرابيش ، ومواد الصاغة وغيرها منذ القرن الماضى ، وإن كان معظم هذه المصانع ، أو جميعها . لم ينجح النجاح الكامل ، واضطرتها الظروف لغلق أبوابها ،

إلى أن جاءت النهضة الآخيرة ، وتنبهت قوى الأمة ، فى شى المجالات ، واتبحهت البلاد من جديد، إلى الصناعة .

وقد خطت أولى خطواتها فى هذا السبيل ، على يد بنك مصر وشركاته ، ثم انضمت إلى ذلك جهمود أخرى ، على يد بعض رجال الصناعة من المصريين والأجانب المتمصرين حتى كان من مجموع ذلك ما يعد بحق ، نهضة صناعية حقيقية .



مصسر هيسه النيسي

وعقب أن اكتشف الحديد والفحم ، فى مناجم أسوان ، وأصبح مشروع السدالعالى فى حيز الجقائق الواقعة ثم بدأ العمل فى إنشاء الشبكة الكهربائية ، لتوصيل التيار الكهربائى ، واستغلاله ، فى إدارة المصانع والمعامل ، وما سيجىء بعد ذلك من تنفيذ مشروع منخفض القطارة .

وبعد أن أبمت الحكومة ، وأنشأت مصانع الحديد والصلب ، وشرعت فى إقامة عصاات توليد الكهرباء ، لخدمة الصناعة والزراعة .

بعد هذا كله ، لم يعد هناك بجال للخلاف القديم ، الذى كان يدور حول الصناعة وهل تقوم فى مصر أو لا تقوم ، فقد قامت الصناعات بالفعل ، وأصبحت مصانعنا تغذى أسواق العالم الكبرى بمنتجانها ، ودخلت البلاد مجال الصناعة على أعلا المستويات .

غير أن الزراعة ستحتفظ بمركزها فى حياة البلاد ، ومركزها الاقتصادى ، وستكسبها نهضة الصناعة ، قوة جديدة ، بما ستساعد عليه ، من تحسين أساليب الرى والصرف والتسميد ، وبما ستساعد عليه من رواج المحاصيل واتساع أسواقها ، وتعدد أنواعها .

وقد توافر لمصر ، ما لم يتوافر لكثير من البلاد ، من ثرى خصيب ، وتربة سخية ، رطبة رخوة ، ونهر عظيم متدفق فى أرضها ومناخ جاف حار ، وبذلك كانت من أعظم البلاد الزراعية فى العالم . على أنها ، بحسب طبيعتها الأولى ، كانت عبارة عن رمال جردا ، وتلال من الجرانيت ، وفياف لا تصلح للإنبات ، هذه هى البلاد المصرية ، فى أصل تكونها ، لم تكن أكثر خصباً من جزيرة العرب ، أو من ليبيا ، وهى البلاد المجاورة لها ، التي يسكنها رعاة رحل ، وقبائل متنقلة ، ترتاد الكلا ، وتنتجع المرعى ، لو لا ذلك النهر الذى يشق تلك الصحراء الأفريقية ، ويفيض عليها الحياة ، والحضب . ذلك هو نهر النيل العظم الخالد .

ليس النيل نابعاً فى أرض مصر ، ولكنه يأتيها من منابعه البعيدة ، من البحيرات الاستوائية ، التى تتجمع مياهها من مساقط الأمطار ، على مسيرة خمسة آلاف من الكيلومترات ، ماراً بمناطق شديدة اختلاف التربة ، والمعدن ، ما جعله يتحمل

برواسب غنية ، تكونت من تفتت الأحجار ، وذوب المعادن ، خلال هذا السفر الطويل ، فى الآفاق المترامية ، تحت أشعة الشمس ، وهبوب الرياح بما ضاعف من غناه ، وامتلائه بالمواد الفوسفورية ، والأوزتية المخصبة التى يحملها معة إلى ثرى مصر ، ويودعها فى أرضها المباركة .

وهكذا تكونت، بمرور الزمن، فوق الجرانيت، والرمال، طبقة ثرية من الطمى والزبد، يتراوح سمكها بين عشرة أمتار وثلاثين مترآ، حسب الجهات. والمناطق. وهذه الطبقة من الطمى، مكونة من مواد وعناصر ممتزجة، تحتوى على أفضل المخصبات، ومشتملة على المواد المعدنية والملحية اللازمة للتربة، حملها الفيضان من النيلين الابيض والازرق.

تربة منأغنى وأسخى مثيلاتها فى العالم، والجدول الآتى يبين ماتشتمل عليه من عناصر ومعادن. وسنزيد ذلك بياناً وإيضاحا حينها نعرض للكلام على غذا. الفلاح.

وهذه التربة التي جاء بها النيل، يتعهدها النيلكل عام . حيث يحمل إليها الطمى والرى فى فيضانه السنوى. الذى ينساب فى القنوات والجداول تحت إشراف وتنظيم رجال الرى المكلفين بالإشراف عليه .

وطريقة رى الحياض، وهى الطريقة المتبعة من أقدم العصور، يروى بها الآن. أكثر من مليون فدان ، حيث يجرى الماء زمن الفيضان فى قنوات لتوصيله إلى الحياض، وهى مسطحات واسعة محاطة بحسور ، يغمرها الماء ، ويفيض عليها ، ويتخلل تربتها ، وما يطفو على السطح ، تتشربه الارض بعد فترة من الزمن ، وتكون قد رسبت فوق السطح طبقة من الطمى تجدد خصوبة الارض من العام إلى العام ، وينال كل فدان من هذا الماء . ٧٠٠ متر مكعب ، تنرك فوقه من الطمى نحو ثمانية أو تسعة أطنان . وفى نو فهر يبذر القمح ، ثم يأخذ فى النمو حتى يدرك النضج و الحصاد دون احتياج لمرى بعد ذلك .

و تظل الارض خالية من الزراعه حتى موعد الفيضان التالى . على أن الزراع فى أراضى الحياض هذه ، يزرعونها زراعة صيفية ، ويروونها من المياه الجوفية ، يستخرجونها بواسطة الآلات الرافعة المركبة على الآبار وقد انتشرت تلك الطريقة

| العليا | مصر        | السفلي   | مصر   |                            |
|--------|------------|----------|-------|----------------------------|
| مطای   | أطسا       | المنصورة | طنطا  |                            |
| ·/.    | <b>/</b> . | ·/.      | ·/.   |                            |
| ۰,٧٦   | ٠,٦٣       | ٠,٥٦     | •,00  | بو تاس                     |
| ٠,٧٤   | ٠,٧٢       | ۰,۷۰     | ٠,٥٨٠ | صودا                       |
| ٤,٤٧   | 0,04       | ٣,٢٨     | ٣,٣٨  | جير.                       |
| ۲,۸۹   | 1,00       | ۲,٦٦     | ۲,۸۸  | مانجانين                   |
| ٠,٢٦   | ٠,٢٤       | ٠,٤٥     | ٠,٢٢  | م المانجانين               |
| 75,49  | ۲٠,٣٣      | 75,09    | 44,47 | أوكسيد المحديد والشبة      |
| ٠,٢٨   | ٠,٢٢       | ٠,٢٣     | •,٢•  | ، فوسفوريك                 |
| 1,1.   | ٣,٠٣       | ۰,۸٥     | ٠,٦٧  | حامض كاربونيك              |
| ٠,١٠   | +,11       | ٠,٠٣     | ٠,٠٩  | كلوريد                     |
| ٧,٧٨   | ٧,٣٨       | ٧,٧٦     | ۷,۷۹  | عضويةغير قابلة للتحلل مواد |
| ٥٧,٢٣  | 09,17      | ٥٨,٥٨    | ٦٠,٢٧ | ر مل                       |
| ٠,٠٩   | •,••       | ٠,٠٧     | ٠,٠٧  | فيتروجين                   |

#### أبحاث كلية الزراعة بالقاهرة

انتشاراً يكاد يكون عاماً في تلك الجهات حتى تغير بذلك نظام الزراعة فيها ، فأصبحت تزرع مرتين بعد أن كانت لا تزرع إلا مرة واحدة .

أما طريقة الرى الدائم التى أدخلت فى سنة ١٨٤٠ بفضل الأعمال والمنشآت الفنية وأهمها خزان أسوان فتروى بها الآن ، دلتا النيل ، وجزء غير قليل من الوجه القبلي ( ٤٠٠٠,٠٠٠ فدان ) .

وبنظام الرى الدائم ، أصبحت الأراضى ، بعد أن كانت حياضاً تغمرها المياه ، مساحات من روعة ، تتخللها القنوات والجداول ، تجرى فيها المياه ، محكومة بالقناطر (، سالها الفناطون)

والسدود ، وتوزع المياه بقدر ، لرى الأراضى على مدار الفصول ، وذلك على النسق الآتى :

ر من أغسطس إلى أكتوبر) لا تكون الأرض مغمورة بالمياه بل مروية فقط ومزروعة . وتلك هي الزراعة النيلية .

۲ \_\_ زمن انحسار الفیضان ( من نوفمبر إلی إبریل ) تکون الارض ندیة رطبة
 تحتاج إلی ری غیر کثیر ( فترة الزراعة الشتویة ) .

٣ \_ زمن الجفاف (التحاريق. من إبريل إلى يوايه) تفتح الحزانات لكى تعطى المياه اللازمة لنضج المحصول الصينى .

ومن المقرر أن الأرض – لكى تحتفظ بقوتها وخصوبتها – يجب أن تتعهد بالرى ، كما يجب أن يسمح لها بالتنفس ، ويتم لها هذا التنفس ، عن طريق التشققات التى تحدث فى التربة ، بفعل الجفاف أيام الصيف تحت أشعة الشمس الشديدة الحرارة إذ يتم بذلك للأرض استرداد جفافها وقوتها ، وتتطهر من الأملاح ، ويتخللها الهواء ، وذلك يجدد قوة التربة وخصبها كما هو ثابت علمياً .

وهكذا نرى النيل، بمساعدة الشمس. يساعد على تهيئة الأرض للزراعة، وهو يخلق، على هذا النمو، البيئة الطبيعية للفلاح أو « مصر الحية » ·

والواقع أنه فى الجِهات التى لا تصل إليها المياه تظهر الصحراء فجأة ، ويبدو منظرها القاحل ، حسنها نشاهد فى الأطالس الجغرافية التى توضح لنا خريطة مصر ، حيث نرى الوادى الأخضر ، على شكل شريط ضيق ، مرسوم على سطح شاحب أصفر اللون .

ومن أعلاقة الهرم الأكبر. في ضواحي القاهرة ، أو من أي موقع في الصعيد الأعلا يبدو للناظر هذا الخط الفاصل بين الزراعة وبين الصحراء ، حيث يقف على حافة ذلك الحيز الضيق ، الممتد على جانبي النيل ، عمل الإنسان وجهده ، و تبدو أمامه آفاق الصحراء الممتدة التي لا يدرك الطرف نهايتها .

وادمن الأرض المستوية ، يمتد بين سلسلتي الجبال الليبية ، والعربية الصخريتين

يطول ١٥٠٠ كيلومتر وبعرض كيلومتر واحد ، عند وادى حلفا ، وخمسة كيلومترات عند إدفو ، وأربعة عشركيلو مترا تقريباً . فى المسافة بين الأقصر وأسيوط ، حيث يضيق بجراه من جديد ، و ٢٥ كيلومتراً عند بنى سويف ، حيث يتفرع نحو الغرب (الفيوم) ثم ينفرج فى الدلتا فيصير عرضه ٢٦٠ كيلومتراً . ومجموع هذا يبلغ متر مربع من الاراضى المنزوعة وسط مليون كيلو متر من الرمال القاحلة أى ثلاثة فى المائة من مجموع الاراضى المصرية ، تلك هى مصر الحية الماهولة المسكونة .

يرسم النيل لنا صورتها ، فى شكل زهرة عملاقة من زهور اللوتس ، جذراها وهما النيل الأبيض والنيل الأزرق ، مغروسان فى قلب أفريقيا ، عند جبال الحبشة العليا وفى بحيرة الكونجو الكبرى ، ينبتان عند الخرطوم ساقاً وحيدة تتغلغل فى مصر، ضيقة عند وادى حلفا ولا تخضر إلا فى اسوان ، وهى تورق ورقة فى بنى سويف (بحر يوسف : الفيوم) و تزهر فى القاهرة ، و تتفرع إلى أغصان لا تحصى ، عند فرعى رشيد و دمياط ، ثم تلحق بالبحر الابيض المتوسط ، من خلال أهداب بحيرات : مربوط وأدكو ، والبرلس ، والمنزلة التى تمتد من الشرق إلى الغرب عند مصب النهر .

هذا الوادى الذى يشق طريقه ، بين الرمال والصخور من الجانبين ، يختال فى خضرته السندسية ومياهه العسجدية ، وريفه المملوء بالخيرات والثمار يلف فى ردائه القرى والمدن ، ويحتضن بين دفتيه حضارة بعيدة الجذور فى أعماق التاريخ .

تترامى حقول الذرة ، حيث ترتفع أعوادها الحضراء حتى تصير فى مستوى قامة الرجل ، تحجب فى ارتفاعها النيل وأفرعه وقنواته العديدة ، ولا يكاد المرم يرى قضبان السكك الحديدية التى تدل عليها أعمدة التلغراف وحدها ، ولا تبدو المنازل المنخفضة ، المتجمعة لعين الرائى على نحو مافى مروج هو لاندا أو روسيا الرطبة المبللة يمياه الأمطار غير أن خضرة المزارع هنا ، تتبدى تحت سماء لا تمطر . وهنا المفارقة التى تبدو لأنظار السواح من الأوروبيين .

وهذه المناطق، المكسوة بالزراعة أينها اتجهت فى أنحائها، سواء سافرت من الاسكندرية إلى القاهرة، أو ذهبت ميمما الجنوب، أو سافرت فى سفينة عبر النيل، أو ركبت في سيارة تجتاز إحدى الطرق الزراعية، وحيثها اتجهت في الدلتا ، أو في الصعيد، صيفاً أو شتاء، لن يبدو أمامك إلا منظر الزراعة والريف المكسو بالحضرة. وحين تبتعد عن النيل. نحو السويس، أو في اتجاه وادى النطرون. حيث الأديرة القبطية هذاك، فستجد نفسك في الصحراء وحولك البيداء المترامية الأطراف.

وللصحراء روءتها وجلالها ولكن مشاهدها تختلف عن مشاهد الزراءة ، ومناظر الحقول، والقرى والدساكر المأهولة بالسكان، حتى لـكأنك انتقلت إلى بلد آخر، مختلف أشد الاختلاف.

وفى الناحية الغربية ، هناك الواحات ، على أبعاد كبيرة فى جوف الصحراء ، حيث توصل إليها الدروب والمسالك ، هناك الواحات : الداخلة ، والحارجة . وسيوه . والفرافرة .

أما فى الشرق، قرب شواطىء البحر الأحمر . فهناك آبار البترول، ومناجم الفوسفات، حيث أقيمت مستعمرات ومحلات. أعدت للعال الذين يقومون بالعمل فى تلك الآبار والمناجم. هم وأسرهم.

هذا القسم من مصر ، لا هو من مصر العليا ولا هو من مصر السفلى ، بل هو منطقة جرداء ، ذات طبيعة خاصة ، يقيم بها هؤلاء العال الذين هاجروا من قراهم ، وتجمعوا هناك ، وكأنهم بجموعهم قطعة من الريف ، انتقلت إلى تلك الصحراء ، تعيش فيها ، وقد حلالها المقام ، وطاب العيش حين وجدت طعم الكسب والعمل .

مع ما تقدم من إيضاحات وصور ، تتعلق باثر النهر العظيم ، فى أخصاب التربة ، وإنماء الزراعة ، بما يحمله من مادة حياتها وريها ، وما للشمس الحارة ، والجوا الدافىء ، من فضل فى إنشاء البيئة الصالحة للنهاء والرخاء . فهذا كله ، ما كان ليكنى فى صنع مصر الزراعية ، لو لم يكن الشعب نفسه ، بمواهبه الزراعية ، وصفاته الإنسانية ، قائما على هذه الرقعة الزاهرة ، يهما من جده وكفاحه ، وصبره وجلده ،

وقد صنعت الطبيعة هذا التماثل العجيب ، بين شعب عريق ، وإقليم مزهر ، وفياض بالخضرة ، والمياه والخصب والنماء .

وقد كان عدد السكان، يتراوح بين الزيادة والنقصان على مدى الأزمنة ، ولم يحدد المؤرخون ، تحديداً دقيقاً ، ما طرأ من التغير والتبدل ، والمد والجزر ، في عدد السكان ، على مدار الأزمنة والعصور . وتدل بعض الآثار ، التي ترجع إلى عصور ما قبل التاريخ ، على أن مصر ، في تلك العصور ، كانت مزدحمة بالسكان ، وهذا دليل على الازدهار وسعة العمران (1) .

وفى أيام الفراعنة ، كان عدد السكان ، يتراوح بين سبعة ملايين وعشرة ملايين على ما روأه ديودور الصقلي .

وقد تحدث كتاب مصر \_ فى العصر المسيحى عن سكان مصر فى أيامهم ، فقالوا أن عددهم كان يبلغ عشرين مليونا . وفى زمن الحملة الفرنسية على مصر ، وبعد حكم الاتراك لها . هبط هذا العدد ، إلى مليونين ونصف مليون تقريبا ، ومسيوجومار الكاتب الفرنسي ، يلاحظ ، مستندا إلى حالة الفلاح وكمية الإنتاج الزراعي ، أن هذا العدد هو الرقم الطبيعي .

<sup>(</sup>١٠) دى، مورجان ، أصول المصريين .

وإذا لوحظ، أن هذا التحديد، ربما كان مبالغاً فيه، أو كان خطأ، فسيتبين ذلك مما سيأتى من الإحصاءات .

وربما كان هذا النزول المفاجى، فى عدد السكان نتيجة أسباب طارئة ، غير عادية ، مثل الثورات والمذابح أو الأوبئة والمجاعات ، على أنه ما لبث أن زال بزوال أسبابه واستردت البلاد استقرارها.

وقد فسر ذلك مسيو و فيدال دى لا بلانش ، تفسيراً علمياً فيما كتبه إذ يقول. في حديثه عن مصر:

هناك مرونة عجيبة ، لدى هذه المدنيات القديمة وهي الثبات أمام الطوارى ، وسبب هذا هو خصوبة الأرض وقوتها التي تستطيع بها مقاومة الاحداث والتغلب عليها . والواقع . أن غني التربة ، وقدرتها على سد حاجات الاهلين ، وانتظام الرى ، وثبات الانظمة ، وسرعة استقرار الامن ، وتوافر الإنتاج، هذه العوامل ، كان ينشآ عنها ، ازدياد عدد السكان وانتشار الرخاء وعودة الاستقرار .

وقد كان عدد السكان ، بحسب التعداد الذى أجرى عام ١٨٧٣ ، وهو أول. تعداد منظم ، خمسة ملايين ونصف من الأنفس ، وفى نصف القرن الأخير (١٨٩٧ – ١٩٤٧) صعد عدد السكان إلى الضعف تقريبا إذ صار ١٩ مليون نفس بعد أن كان عشرة ملايين .

وقد تركز الازدحام دائما في الجزء المنزرع ، في حوض النهر ، أي أن ٩٩/ من عدد السكان يقيمون فوق مساحة لا تتجاوز ٣/ من بحموع الأراضي ، وفوق هذه المساحة ، تقوم مدن مزدحمة بالسكان ، وإن لم تكن كثيرة العدد ، وتضم هذه المدن ربع عدد السكان . أما الثلاثة الأرباع فتقيم في قرى الريف ، وتعمل في الزراعة .

والتعداد الرسمي يحدد الرجال المشتغلين بالزراعة بـ ٦٢ / ولكن ينبغي أن نضيف إلى هذا العدد من الرجال ، عدداً آخر غير قليل ، من الأطفال والنساء ، يعملون في الزراعة ، و بإضافتهم إلى عدد الرجال ، يبلغ بحموع العاملين في الحقول نحو النبي عشر مليونا من الأنفس وهؤلاء هم الفلاحون الذين خصصنا بحثنا لدراستهم .

ينمو هذا الشعب ويتوالد بكثرة ، وهو فى المدن أكثر نموا ، وذلك بسبب الهجرة من الريف إلى المدن إذ بهاجر سنويا من هؤلاء إلى المدن أكثر من ١٠٠٠ و ١٠٠٠ نفس . فعوامل النمو فى المدن هى الهجرة والتناسل بينها الزيادة فى عدد سكان إلريف فاشئة عن التناسل وحده .

وتطرد الزيادة السنوية لعدد السكان بنسبة ٤٤ فى الألف ، ويبلغ عدد أفراد الأسرة فى المتوسط ٨ أفراد . وهذه النسبة تساوى ضعف الزيادة السنوية لعددالسكان فى فرنسا . وفى الولايات المتحدة ، وكندا . واستراليا . وإيطاليا .

وربما كانت مساوية لمثيلتها في فلسطين وروسيا .

وبسبب الجهود التى تبذلها رزارة الصحة العمومية · أصبحت الوفيات أقل مما كانت عليه . ومع ذلك فنسبتها السنوية ·ه./ من عدد المواليد (هذه النسبة فى الولايات المتحدة + ١٧. وفى فرنسا + ١٥ – ١٥) ·

وعلى الرغم من استمرار الهجرة من الريف إلى المدن ومن تزايد انصراف الفلاحين إلى أعمال الصناعية والتجارة ، لا تزال نسبة كثافة السكان فى الريف الزراعي هي ٥٠٠ نفسا لكل كيلو متر مربع .

هذا الوضع من حيث كثافة السكان لا نظير له إلا في « تو نكان » حيث يعيش ستة ملايين من الفلاحين ووق سطح مساحته . • • ٥ ر ٤ ١ كياو متر مربع ، وحيث يعيش ٩٣ / من مجموع عَدد السكان فوق ١٦ / من مجموع المساحة .

ويرجع تكاثر السكان في وادى النيل ، وازدحام المساحة إلى كثرة المواليد ، وإلى غير ذلك من العوامل الجغرافية والاقتصادية والاجتماعية فوق هذه الأرض الخصيبة . فالجو الدافىء ، والطبيعة المعتدلة ، والوادى المنبسط السهل ، وغزارة المحاصيل الغذائية ، وتنوعها بما يساعد على تغذية شعب كثير التوالد والتناسل .

هناك محصول الذرة والقمح والأرز والعدس والفول. كل هذه المحاصيل. تزرع بوفرة وغزارة ، في جميع أقاليم مصر ، وزراعة القطن ، بما تدر ، من إيراد وفير يغنى الأهلين. وبما تتطلبه من كثرة الآيدى العاملة ، ووفرة مياه الرى ، وهذا يتطلب أيضا كثرة الآيدى العاملة ويساعد على نشر الخصب و تعميم الزراعات .

وقد أدى ازدحام السكان إلى كثرة تجزئة الأراضى وتقسيمها إلى قطع صغيرة فكان هذا نفسه من العوامل الأساسية فى زيادة عدد السكان وصار هذا الوضع نفسه سبباً فى حاجة الفلاح إلى مساعدة الآيدى ، ورغبته فى كثرة النسل. وهكذا صار الزواج نفسه فى نظر الفلاح ، لا معنى له إلا إنجاب الأطفال الكثيرين ، وانغرس فى نفسه الاعتماد على الله وعلى خصوبة أرضه ، فى القيام بسد حاجات عياله وتحقيق وسائل العيش لهم .

وفى مديرية المنوفية ، وهى إحدى مديريات الدلتا مثال واضح لما قلناه ، فهذه المديرية ، التى تشتمل على أخصب الاراضى ، وأقدمها عهدآ بالرى والزراعة ، وهى من أكثر المديريات إنتاجاً للقطن مجزأة أجزاء صغيرة ، وكثافة السكان فيها تبلغ عنه نفسا لكل كيلو متر مربع .

وحينها يقل توافر هذه العوامل التي أشرنا إليها ، يأخذ الازدحام في التناقص . في الجنوب ، في المديريات الواقعة قرب شلال أسوان ، حيث الأراضي أقل غني ، وحيث نظام الملكيات الكبيرة لا يزال سائداً ، والأرض تروى بنظام الحياض ، في هذه المناطق تهبط كثافة السكان إلى ٢٨٥ نفسا لكل كيلو متر مربع ، وفي الشهال ، في مناطق البحيرات ، حيت الأراضي شديدة الانخفاض ، ومشبعة بالمياه والأملاح ، عبط عدد السكان الزراعيين إلى أقل مستوى ، فني كفر الدوار (قرب الإسكندرية) يبلغ عدد السكان ١٨٥ نفسا لكل كيلو متر مربع ، وفي محافظة البحيرة يعيش كل يبلغ عدد السكان ٥٠٠٤ نفس في ٢٠٠٠ نفس في توليد نفس في ٢٠٠٠ نفس في توليد نفس في نفس في توليد نفس في ت

غير أن الاختلاف في التوزيع ، وإن كان يفسر بالعوامل الطبيعية فهو لا يحدد بحسبها فني المناطق البعيدة المواقع ، التي أشرنا إليها ، والتي هي قليلة الامتلاء بالسكان مع صلاحيتها ، ووفرة خصبها لا تعزى قلة سكانها إلى العامل الطبيعي ، بل إلى العامل النفسي ( السيكولوچي ) هذا العامل هو العادة والالف والاستعداد النفسي . فالفلاح يخضع ، من هذه الناحية ، لما تصورة وشب عليه وألفه . وللعادة تأثير شديد عليه يحعله يفضل الإقامة في قريته ، ومسقط رأسه ، وهو بطبيعته المحبة للاستقرار برى في قريته الملكان الذي يعث في نفسه الطمأنينة في الحاضر والماضي وهو وعلى في قريته المحان الذي يعث في نفسه الطمأنينة في الحاضر والماضي وهو وعلى

عكس القروى فى فلسطين وسوريا ، لابهاجر ليجرب حظه . ولا يذهب إلى موطن أقل ازدحاما ، وأكثر فرصا للعمل إلا إذا أرغم على ذلك .

وحين تحدوه رغبة للسفر، لا يكون الباعث له على ذلك، انتهاز فرصة للعمل والربح، أو الجرى وراء الرزق، وإنما يكون سفره لمجرد إرضاء شهوة التنقل ولهذا لا ينتقل لقرية مساوية لقريته، وإنما ينتقل لمدينة، وعلى الاخص للقاهرة، وفي القاهرة الآن نحو ٥٠٠٠، و مهاجر نزحوا إليها من مديرية قنا وحدها،

وهكذا ينشأ عن صعوبة الانتقال، وعدم ميل الفلاح إلى مغادرة قريته، إن الملاك الذين يشترون أراضى للاستصلاح، في مناطق جديدة، يصعب عليهم نقل الفلاحين، وحملهم على السفر إلى المناطق الجديدة، رغم ما يعرضونه عليهم، وما يتعهدون لهم به من تقديم الغذاء والمسكن،

والشعب المصرى ، مع همذا ، شعب زراعى نشيط ، دائب الحركة والسعى ، وأرضه قادرة على أن تمده بحاجاته وموارده ، وقد أدى ذلك إلى نمو عدده ، وتزايده تزايداً مستمرا ، ولمكن بحالة لا تنذر بالخطر على أى حال .

إن الأرض السملة ، الحصبة ، تضاعف عدد الزراع ، ولكن الزراع يساعدون على مضاعفة المساحة . ومهما تضاعف عدد الزراع ، فالأرض الصالحة للعمل ، تزداد مساحتها ، وتكثر غلتها ، مقدار كثرة زراعها وعمالها وهكذا .

و بتعمم الرى الدائم، وكثرة استعال المخصبات والأسمدة الكياوية، على الرغم من إجهاد التربة الناشىء من زراعة القطن، أصبح إيراد بحموع الأراضى فى القطر ضعف ما كان عليه، وصار ما ينتج من نفس المساحة، كانه ينتج من تسعة ملايين من الأفدنة وأصبح نوع المحاصيل، أجود مما كان، وتدل التجارب على أنه بقليل من بذل العناية يمكن أن يصبح فاتج الفدان من القمح نحو سبعة أرادب بدل ه أرادب ومن الذرة، وبدل ٧٠

هذا وقد زاد عدد الأراضي المزروعة بينسنتي ١٨٩٧ و ١٩٤٧ نحو ٣٠٪ وذلك بفضل الأعمال التي تمت في استصلاح الأراضي، وتحسين الري والصرف في شمال

الدلتا ، وأصبحت الأطيان المزروعة نحو ستة ملايين فدان ، ويقول الإخصائيون أن بحموع الأراضى المزروعة فى مصر ، يمكن زيادتها حتى تصير تسعة ملايين فدان إذا استخدمت الأساليب الفنية الحديثة فى الاستصلاح والزراعة ، ويرى آخرون أن الزيادة عكنة إلى سبعة ملايين ومائة ألف ،

وبجرى العمل الآن على استصلاح عشرة آلاف فدان كل سنة ، ولا نزال حتى الآن بعيدين عن الوصول إلى نهاية ما يمكن استصلاحه .

ونتساء الآن هل نحن على وشك الوصول إلى حالة تضخم خطير فى عدد السكان؟ وجواباً على هذا نقول، أن كل بلد لا تكفى موارده التى ينتجها أو التى يستوردها لكى يعيش سكانه فى المستوى الذى بلغوه من الحضارة، يكون قد بلغ حالة من تضخم السكان خطيرة، فانجلترا مثلا تكون قد وصلت إلى حالة التضخم الخطير إذا هى كانت لا تجد غير موارد جزيزتها، وتعتبر كذلك أيضاً البلاد التى يكون فيها اتجاه إلى التخلص من زيادة عدد السكان، أما بازدياد الوفيات ( بسبب المجاعات والاوبئة كا يحدث فى الصين والهند) وأما بالهجرة كا فى إيطاليا ولبنان ، ومصر ليست فيها حالة من تلك الحالتين وقد نفترض أن مصر مزد حمة بالسكان، بل قد نفترض أن الازد حام فيها أصبح يهدد بالخطورة بالنسبة لمواردها المستغلة فى الوقت الحاضر، لكن هذه البلاد العريقة فى القدم لا يزال هناك جانب كبير من مواردها الزراعية والصناعية لم يستغل، ولم يؤت ثماره بعد وإذا استغلت جميع مواردها على الاساليب العلمية والإدارية الحديثة كانت كافية لنمو ثلاثين مليونا من الأنفس على مستوى ملائم، ومصر ، من هذه الناحية كأنها بلد بكر لم تستغل موارده حق استغلالها .

ولنعد الآن إلى الكلام عن جمهور الفلاحين، هناك الآن ستة ملايين من الأفدئة لعدد من الفلاحين يبلغ أربعة عشر مليونا وهذا العدد المكون من حوالى ألفين وثلثمائة وثلاثين أسرة ريفية ، كل أسرة منها تتكون من ستة أشخاص فى المتوسط، وتعيش من إيراد فدانين ونصف فدان تقريبا . وإذا قدرنا لهذه المساحة إيرادا سنويا قدره مائة وخمسون جنها ، مضافاً إلى هذا الإيراد ، نتيجة عمل الزوجة فى المنزل ، من تربية بعض الدواجن وإنتاج البيض ونحو ذلك ، إذا قدرنا للأسرة

مثل هذا الإيراد الضئيل الذي لا يكنى فى الحقيقة فإن هذا التقدير المتواضع ، أكثر من الواقع بكثير ، إذ الواقع أن الإيراد السنوى الذي يعيش منه الفلاح لا يتجاوز الاربعين جنبها . وهذا التحديد مبنى على الإحصاء .

وإذا نحن تتبعنا حالة المديريات بوجه عام، اتضح لنا أن عدد السكان فى كل منها يتناسب مع عدد الافدنة فيها بوجه عام، ويجىء مقاربا للتوزيع الذى قلنا أنه ضرورى أى نصف فدان لكل شخص تقريبا.

ومن الملاحظ أن مديرية المنوفية وحدها هي التي تنفرد ببلوغ عدد السكان فيها إلى حد التخمة والزيادة إذ يبلغ عدد سكانها نحو ١٦٦٨٨٨ رر من الأنفس يقابل هذا العدد نحو ٢٠٠٠م، و الأفدنة أي أن كل شخص يقابله ثلث فدان.

وفى عشر سنوات زاد عدد السكان فى مديريات أخرى بنسبة ١٠٠ بينها كانت الزيادة فى نفس المدة بالمنوفية ٣/٠ فقط.

فنرى من هذا أن هناك تضخماً فى عدد السكان، لكن هذا التضخم، كما ترى ، محدود، وفى بعض المديريات دون غيرها، وليس علاج هذا التضخم، فى تحديد النسل، كما يرى بعض المقترحين، وإنما هو فى العمل على حسن التقسيم والتوزيع وزياد الإنتاج.

والحكومة وحدها، لا يكنى جهدها لتطبيق سياسة ناجحة، لتحقيق هذا الهدف فسائل الفلاح كلها، ومنها هذه المسألة، علاجها الاساسى هو نشر التربية والتعليم، ورفع مستوى الفلاح.

وليس موضوعهذا الفصل ، هو إعادة توزيع السكان ، أو الكلام عن جغرافية مصر ، وعدد سكانها فهذا غير مستطاع ، إذ تنقصنا الخرائط الضرورية ، التي نستعين بها على هذا التحديد .

ونحن إنما أرذنا من مقارنة عدد السكان ومساحة الأرض ، وإظهار ما بينهما من تناسب ، أن نقول أن مصر هي قبل كل شيء ، بلد زراعي ، وهــذا كـكى نتوصل ، لا إلى شرح حالة الزراعة ، بل إلى بيان حالة الرجال الذين صنعوا هــذه الزراعة ، وهم الفلاحون .

# الفصّ النالت المت حصر حصر مصر

الشعب هو القاعدة التي يقوم عليها بناء الدولة ونظامها السياسي والاجتماعي . وسنتكام أولا عن نظام الحكومة ، ثم ننتقل إلى الكلام عن حياة الفلاح .

ومصر الحديثة ، ذات الطابع العصرى ، تتمثل فى ثلاث من مدنها السكبرى هى . القاهرة . والاسكندرية ، وبورسعيد . وتعتبر هذه المدن الثلاث أظهر ما يرى من مراكز نهضتها وثقاقتها وهى منها بمثابة العنوان .

القاهرة بجامعاتها التي تضم ٣٠٠٠٠ طالب ومتاحفها ، ومعاهدها العلمية ومؤتمراتها الدولية ومحاضراتها في فصل الشتاء ، وقصورها ، وعمائرها ، والاسكندرية وميناؤها التجارية العظيمة وبورصة الاقطان بها ، وشواطئها التي تعد من أعظم وأجمل شواطيء العالم ، وماتشتمل عليه من مؤسسات ومعاهد ، ثم الكورنيش الذي يطرز شاطئها ويعد من المشاهد ذات الروعة والجمال الساخر . وبورسعيد . طريق الهند ، وفيها قنال السويس ، وحركة البواخر فيه بين قارات العالم .

فى هذه المدن الثلاث . تعيش طوائف وجماعات ذات ألوان شديدة التباين ، كثيرة التزاحم والتنافس وكأنها إذ تبدو على الوجه ، وتخنى وراءها مصر الأصلية أحجار الفسيفساء تغطى طبقة الملاط التي تمسكها وتلصقها .

ومصر ، بتعدد الألوان والأذواق واللغات والعادات ، تمثل أماً مختلفة ، لا أمة موحدة ، وهي في ذلك تشبه ألمانيا ، وروسيا ، في تعدد شعوبها ، واختلاف عناصرها فيكأنها من الناحية الاجتماعية ، عدة شعوب لا شعب واحد ، فليس فيها ما يمكن أن يطلق عليه كلمة ، المجتمع المصرى ، بالمعنى الذي تؤديه هذه الكلمة في المدلول التاريخي أو الأدبى . لكن يسكنها خليط متنافر ، لا تناسب بينه وبين البيئة والموطن اللذين يعيش فهما .

وليس هناك بيئة ريفية بالمعنى الصحيح، بل هناك بحموعات من الريفيين ، كل ما بينها من علاقة أنها تنتمي إلى أرض واحدة ، وتسكن القرى ، وكل ما يمكن أن يقال من وبجهة النظر الاجتماعية ، أن مصر مقسمة إلى قسمين ، مصر العليا ، ومصر السفلي هذه من الظاهر ، وتلك من الداخل ، وهذا هو كل ما يمكن أن تصور به مصر ، من الناحية الاجتماعية وفي هذه الجماعات التي ليست مؤلفة تأليف المجتمعات أي مؤلفة على أساس التكامل الاجتماعي ، تعيش هذه الفئات والجماعات دون أن تنديج ، أو تقوم بينها وحدة حقيقة كما يكون بين أبناء الأمة الواحدة ، وساكن القاهرة أو الاسكندرية لا يكاد يعرف ساكن الريف ، ألا أقل المعرفة ، إذ هو لا يكاد يجتمع به أو يراه إلا عبوراً ، أو من خلال نافذة القطار أو السيارة أثناء السفر ، أو المرور السريع الخاطف أو ب إذ شئت ب عن طريق رؤية نماذج من معروضاته بالمعارض والمتاحف الزراعية .

والفلاح يعيش فى حقله وقريته ، ولا يكاد يعرف شيئاً عن المدينة إلا سماعاً من العمدة أو البقال الأغريق أو عن طريق ما يجىء إلى قريته من المبيعات والمصنوعات الآتية من المدن نفسها .

وفى القاهرة أو فى الاسكندرية حيث تتركز الطبقات العليا من المجتمع المصرى ، لا تكاد الجماعات تقوم بينها علاقات ، إلا فى أضيق الحدود ، وكل منها تنحاز إلى ناحيتها الحناصة ولها بمطها الحناص فى التفكير ، وفى نوع الحياة ، وفى العادات والمشارب ، فهناك بين أبناه البلد ، من مسلمين وأقباط ، طبقة الملاك الأثرياء ، بمعزل عن طبقة الموظفين وطبقة المتعلمين فى جامعة الازهر ، لا تكاد تخالط طبقة المتخرجين فى الجامعة المصرية من المدنيين وفى الحفلات والاجتماعات العامة ، يكون كل المجتمعين من الرجال ، وللنساء اجتماعاتهن التي لا يحضرها الرجال .

وهناك طبقة رجال القصر ، وطبقة الأمراء أعضاء الأسرة الحاكمة إلخ وطبقة الأجانب. هناك أجانب متمصرون ولكن لا تزال تفصلهم جنسياتهم ، وميولهم وعاداتهم الأجنبية التي لا تفارقهم . هناك السوريون وهم نشطاء ، أصحاب أعمال

ومشروعات ، وهناك الانجليز المترفون أعضاء نادى الترف كلوب ، والفرنسيون، والبلجيكون أصحاب الشركات السكيرى والنرام . المياه . والبنوك . والمصاريف . وقناة السريس ... ،

والإيطاليون مشيدو العمارات وأصحاب الشركات والمؤسسات التجارية والأروام الأغريقيون وهم أكثر الأجانب عدداً وقرباً من الأهالى الوطنيين .

هذه الجاليات بطبيعة الحال تتميز بالطابع الحضارى ، وتملك وسائل الثروة ، وهم بحكم هذا كله ، بالنسبة لمصر ، يمثلون الخبيرة الاقتصادية ، والمالية والزراعية ، ولكنهم ليسوا خميرة اجتماعية لأنهم من هذه الناحية . لا يمتزجون بعجينة الشعب لكى يرفعوه ، ويساعدوه على التطور ، أو يهيئوا له وسائل الرقى ، ولسكنهم يستخرجون ما يمكنهم من المصلحة عن طريق وسطائهم وكنى ،

إن ثروة مصر معظمها هو إيراد الأرض وهذا الإيراد من عمل الفلاح ، فما هو الوضع القانونى لتلك الأرض المنتجة للثروة ؟

إن البناء الاجتماعي لبلد من البلاد الزراعية يكون أساسه النظام العقاري .

والأراضى المزروعة فى مصر تبلغ مساحتها ٢٠٠,٠٠٠ك. م مربع تمثل ثروة قيمتها ٢٠٠، مليون جنيه وهى تنقسم إلى ثلاثة أنواع: (١) أراض أميرية (أراضى مصلحة الأملاك) (٢) أراضى الأوقاف (٣) أراضى الملاك.

### الأراضي الزراعية في مصر

في سنة ١٨١٦. بعد أن صنى محمد على ثروة الماليك وقضى عليهم ، قسم الأراضى التي كانوا يملكونها ، إلى مناطق ، ثم وزعها على القروبين لكل واحد من ٣ إلى ه أفدنة ليستغلوها ، مع بقائها في ملكية الوالى أو الدولة ، واستمر نظام الالتزام على هذه الصورة حتى سنة ١٨٤٠ . ويقضى هذا النظام بتسليم القطن إلى الحكومة ، وإيداعه في مخازنها ، وذلك بثمن أقل من الثمن الحقيق . أما الحبوب فيستطيع الفلاح بيعها كما يشاء ، ولكن مع دفع ضريبة قدرها ١٨ قرش عن كل أردب ، وقد أفتى بيعها كما يشاء ، ولكن مع دفع ضريبة قدرها ١٨ قرش عن كل أردب ، وقد أفتى

بعض الفقهاء إذ ذاك بأن تكون الأرض ملكا لولى الأمر الذي هو السلطان أمير المؤمنين، أو من ينوب عنه من الولاة، وعلى هذا جرى نظام ملكية الأرض وزراءتها، وكان لهذا النظام مستثنيات، فيما كان السلطان قد أقطعه، منذ مدة، لبعض الأفراد المقربين، وفي الأرض التي كانت قد جعلت ملكا لبعض الملتزمين وجباة الضرائب وفي الأرض الموقوفة، المحبوسة على الذرية وجهات البر، وهي أرض لاتباع ولا تشرى، بل تستغل فقط، ويصرف ريعها للجهات الموقوف علما.

وهناك أراض غير مزروعة ، وهي مسطحات واسعة ، خارجة عن زمام المساحة ، معفاة من الضرائب إلى سنة ١٩٥٨ ، ثم أضيفت ملكيتها إلى الأعيان وكبار الموظفين ، وأعضاء الأسرة المالكة ، بمن يستطيعون إصلاحها ، بوسائلهم المالية ، وجعلها صالحة للزراعة ، وهذا هو منشأ الملكية الكبيرة .

أما الملكية الصغيرة فقد نشأت بالتدرج البطىء ، عن استمرار التفتت ، وجاءت سنة ١٨٤٦ فسمح للزراع ، واضعى اليد ، بمن يزرعون أرضهم كمستغلين أن يكون لهم التصرف فى حق الانتفاع بالارض ، بالتنازل عنه ، وبيعه للغير ، مع استمرار الحق فى استرداده ، وبقائه فى ملكية المتنازل حتى لو تأخر فى سداد الضريبة ، ونزعت منه الارض ، أمكنه ، متى سدد الضريبة المتأخرة ، أن يسترد الارض ويعود الى زراعتها ، ولابناء المنتفع من بعده حق الانتفاع الذى كان لو الدهم بنفس الوضع لا بمقتضى الوراثة الشرعية ، بل بالإذن لهم من الحكومة وهو الإذن الذى كان لأبهم .

وفى سنة ١٨٧١، أصدر إسماعيل باشا ، أمراً يقضى بتمليك الأرض لواضعى اليد بشرط أن يدفع واضع اليد مبلغاً يعادل الضريبة عن ست سنوات مقدما . لكن هذا القانون لم ينجح تطبيقه وألغى فى سنة ١٨٨٠، غير أن مبدأ تمليك الأرض كان قد تقرر ، وأكدته الحكومة ببيعها فى كل عام ، لصغار الملاك ، قطعا من عملكاتها .

وظل نظام تحصيل الضرائب، سواء من حيث مقاديرها، أو طريقة تحصيلها،

نظاما جائرا، عرضة لتحكم الأهوا. والشهوات، ونشأت عنه مظالم، غاية في العنف والقسوة، وقد الهترفت بذلك واللجنة العليا لتحقيق الضرائب العقارية، في (سنة ١٨٧٨ — ١٨٨٨) إذ اكتشفت كثيرا من المظالم الواقعة، في جميع المديريات، بسبب هذا النظام، وطالبت بسرعة تلافي الأمر، وكان لابد من البدء بإنشاء نظام جديد للساحة، موضوع على أسس علية، إذ كان التقسيم الذي وضع في عهد محمد على موضوعا على أسس قضائية بحث.

وفى سنة ١٨٩٦ . شرعت مصلحة المساحة الني كانت قد إسندت إدارتها ، المي مهندسين من الإنجليز ، في ذلك العمل الضخم ، وهو إعادة تقسيم الأراضي ، فبعد أن استبعدت مقادير الطرق والقنوات والحدود الطبيعية للقرى ، قسمت الأراضي ، فجعلت لكل قرية (زمامها) وجعلت زمام كل قرية ، ٢٠٠٠ فدان تقريبا ، مقسمة إلى أحواض ، كل حوض مساحته من خمسين ، إلى مائة فدان موحدة القيمة والخصائص في نحو ه ٩ / من مساحتها على الأقل ومحددة بعلامات حديدية ، وكل قرية لها خريطتها المرسومة على أساس به على هذا الأساس به وكل حوض له رقمه السائر ، ومساكن القرية ، لها مكانها المحدود ، ومساحتها المبينة على حوض له رقمه السائر ، ومساكن القرية ، لها مكانها المحدود ، ومساحتها المبينة على الخريطة ، وهي معفاة من الضريبة .

وأعد سجل المساحة على أساس الرسم ، وسجلت فيه القطع ، وهي أجزاء الحوض ، كل قطعة فى مكانها ، مبينة بالفدان والقيراط والسهم ، ومقدار الضريبة النهائية واسم المالك .

وقد تم هذا العمل فى سنة ١٩٠٧. ولكن الحكومة ،كان لديها منذ سنة ١٨٩٩ من العناصر ما يمكنها من تحديد النسبة العامة للضريبة . وقد حددتها بنسبة ٢٤٪ و ٥٠٪ من قيمة متوسط الإيحار ، وهذه القائمة المحدد، يعمل بها لمدة ثلاثين سنة و بعد ذلك تجدد كل عشر سنوات .

وهذا المتوسط ، المبنى على تقدير لجان من الوطنيين بهيراعي طبيعة التربة ، وما تحويه من ملح ورمل ورشح ، ومسافة قربها أو بعدها من النيل ، ولكنه يراعي أيضاً اعتبارات جغرافية إنسانية أخرى كسهولة الرى أو صعوبته ، وكإنتاج القطن أو عدم إنتاجه وكالقرب من المدينة ، أو القرب من القرية ، وقدم الزراعة والاستغلال ، وتوفر الآيدى العاملة ، وسهولة المواصلات ، واستتباب الأمن وحالة قانون العرض والطلب ، وبالاختصار ، يراعى جميع الاسباب التى تؤدى إلى التفاوت فى أثمان الاراضى بين ٤٠ و ١٨٠ جنها للفدان .

وعلى هذا تنقسم الأراضي إلى ٢٢ درجة من حيث أثمانها وضريبتها .

ومراعاة للعدالة الاجتماعية ، وللتخفيف عن صغار الملاك ، أعنى القانون الصادر في سنة ١٩٤٦ من الضريبة ، كل من يدفع ٤ جنيهات فأقل إعفاء كاملا ، وتخفض أربعة جنيهات عن كل ممول لا يزيد ما يدفعه عن عشرين جنيها في السنة ، وإذا تلفت الزراعة ، بسبب قلة المياه أو صعوبتها ، جاز طلب تخفيض الضريبة بنسبة ما أصاب الزراعة من التلف .

والمالك هو المطالب بدفع الضريبة ، ومقدار الضريبة ، وموعد سدادها ، عددان بالنسبة لكل مديرية ، تبعا لمواعيد جنى المحاصيل الرئيسية ، والسداد يكون على أقساط ، مراعى فيها أن يكون جميع المطلوب قدتم سداده فى آخر العام ، فثلا فى القليوبية ، فى يناير ، جزء ، مارس ٣ ، أكتوبر ٨ نوفمبر ٨ وأسوان ، سبتمبر ١٢ أكتوبر ١٢ فنرى من هذا أن الأقساط الكبيرة تحصل على الأخص فيا بين سبتمبر ونوفمبر ، أى فى موعد جنى القطن .

وتسدد الضريبة للصراف في القرية ، ويعتبر ورد المال مخالصة ولميصالا بالسداد وعند عدم دفع الضريبة تحصلها الحكومة بواسطة الحجز الإدارى والبيع الجبرى وقد أحصينا في عدد يناير سنة ١٩٣٧ وحده من الجريدة الرسمية ٢٣٧ حكم نزع ملكية ، كلها تقريباً صادرة ضد ملاك صغار ، وهذه البيوع تصدر بصيغة واحدة على الوجه الآتى : . ١٩ يناير سنة ١٩٣٧ قراريط ملك إمام إمام إبراهيم بزمام قرية كفر منصور . مركز طوخ حوض مدور رقم ٤ قطعة ، قم ١٩ حجزت بمقتضى القضية في ٢ مارس سنة ١٩٣٧ ، وذلك سداداً لمبلغ ٩ جنيهات وستين قرشا عن القطعة المنزوعة ملكيتها .

وبين سنتي ١٩٢٧ و ١٩٣٧ نزعت ملكية ٤٤٠٠٠ من الفلاحين .

والدولة تعامل كبار الملاك ، معاملة أكثر تسامحا ومجاملة ، وهو تفريق وتمييز غير عادل كما اعترف لنا بعض الصيارف ، غير أن هذه التفرقة في التحصيل فقط ، أي في طريقته . لا في نسبة الضريبة ، وهذه النسبة في ذاتها ، ليست مبالغاً فيها ، فيها عدا فترات الازمات ، وهي تقدر على اعتبار أن الممول يكون اقتصاده بحالة منظمة وإيراده على و تيرة ثابته غير مضطربة .

والحكومة هي المالك الأول في مصر ، إذ أنها ، فضلا عن الأراضي المرصودة في سجل محمد على ، التي لم يشترها الفلاحون ، قد ملكت في سنة ١٨٧٨ ممتلكات الأسرة الحديوية مقابل تعهدها بسداد جزء من ديون إسماعيل الفادحة ، ثم تضخمت أملاكها بما استصلحته من المساحات الجديدة في مناطق البحيرات وفي المناطق الصحراوية ، وهي الآن تملك خمس مجموع الأراضي .

وفى سنة ه١٩٤٥ كان ما تملسكه الحسكومة من الأراضى الداخلة فى المساحة ، ومقدارها ١٩٤٣ر٣٣٣ر مندان ، كان مقدار ما تملسكه الدولة من هذا القدر مليون ونصف مليون فدان ، وهذا القدر معنى من الضرائب ، ويشمل قدرا كبيرا من الأراضى غير المستغلة ، وهي تشمل أراضى المبانى ، فى المدن وضواحيها .

وهي تستغل ، في الدلتا وحدها ، ٢٠٠٠٠ فدان وفي كل عام تستصلح ٢٠٠٠ فدان تقريبا من الأراضي الواقعة بقرب البحيرات أو من الأراضي الجبلية الجافة وتبيع معظم هذه الأراضي للفلاحين من ذوى الدخل المتوسط ، كما توزع منها ، من حين إلى آخر أراضي لخريجي المدارس الزراعية ولصغار الفلاحين وتسلم أراضي واسعة من المساحات البور للشركات العقارية لاستصلاحها ، وتعطى منها لذوى المعاشات نظير استبدال معاشاتهم أو استبدال جزء منها.

### أراضي الأوقاف

مند الفتح الإسلامي لمصر، عرف نظام وقف العقارات، وقد استمد هذا النظام وجوده من الصدقة التي يأمر بها الدين، ومن الرغبة في دوامها واستمر ارها، والوقف هو حبس العين، والتصدق بغلتها، أما ابتداء، وهذا هو الوقف الخيري، وتصرف غلته لجهات البر والخير، وأما انتهاء أي بعد انقراض الذرية، فيقف الواقف على أبنائه وأبنائهم وذريتهم وكذلك على العتقاء والعبيد، وعلى ذرياتهم وكل من يراد الوقف عليهم طبقة بعد طبقة، فإذا مات هؤلاء وانقرضت ذريتهم جميعا آل الوقف إلى جهات البر والخير من مساجد ومؤسسات خيرية وإطعام فقراء الح يعينها الوقف أو يحددها الحاكم.

والوقف بقسميه ، الخيرى والأهلى ، مع أن المقصود به الصدقة والبر ، وهو وهو باعث ديني ، إلا أنه مقصود به أيضاً حفظ المال ، من مصادرة الأمراء أو من عبث الأبناء والاحفاد و تبذيرهم .

وكثير من الملاك وقفوا أراضيهم على هذا الوجه، كلها أو جزءا منها فأصبحت محبوسة أى ممنوعة من البيع والشراء، فهى محفوظة على ملك الله، وتمرتها تصرف للجهات الني عينها الواقف موجهات البر مقصود بها الفقراء والمساكين، والمساجد والمدارس ومعاهد العلم، والمستشفيات والملاجى، الح.

وقد قلنا أنها محبوسة على ملك الله ، وهذا تعبير فقهى ، معناه أن يكون للموقوف عليم معناه أن يكون للموقوف عليم معناه أن يكون للموقوف عليم حق البيع والشراء .

وقد حذا مسيحيو الشرق حذو المسلمين في هذا النوع من التصرف في المال.

وتبلغ الأطيان الموقوفة نحو ٦٦٦٠٠٠ فدان أى ما يساوى ٩ من بحموع الأطيان المزروعة وهي كما قلنا ممنوعة من التداول ، والانتقال من مالك لآخر ، وهذا النوع من الأراضي عرفي زيادة مستمرة .

وتتولى وزارة الأوقاف إدارة أوقاف المسلمين، او لإشراف على تنفيذ شروط

الواقفين وواضح أن هذه الأراضى غير الملوكة ، الموكولة إدارتها ، إلى غير ملاكها. أى إلى النظار عليها أو إلى موظنى وزارة الارتاف ، معرضة للإهمال وضعف الإنتاج ، وهي لهذا السبب نفسه ، يستغلها المشر عليها ، وتكون إدارتها خالية من العناية ، وإنتاجها قاصراً على ما يسدنهم هؤلاء المتولين لشئونها ، والرقابة عليها تكون معدومة.

ويعيش على أراضى الأوقاف ، نحو أكثر من مليون من الفلاحين بأقل جهد ومشقة .

### الملكية الخاصة

تعنى نشرات الحكومة بأن تنكرر على صفحاتها أن مصر هي بلد صغار الملاك، وهي تستند في هذا الرغم، إلى أحدث الاحصاءات الصادرة، وصحيح أن هناك مليو نين و نصف مليون من صغار الملاك، وهذا العدد، بالنسبة لستة ملاين، وهو عدد بحموع الفلاحين، يمثل نسبة طيبة، لكننا حين ننظر في الأمر عن كشب، نجد من بين هذا العدد، نسبة تقل عن ١٠/ يملك كل فرد منها فدانين و نصف فدان وهذه المساحة الصغيرة، وهي أقل مساحة تكنى لحياة أسرة ريفية، في مستوى معيشة مساو لما عليه المستوى الحالى، و بعبارة أخرى، هناك ٢٣٣ر٨٣٧٨ فلاح يملك كل منهم، من ١ إلى ٢ من الأفدنة، وهذه الملكيات الضئيلة تسير في طريق النفتت والتجزؤ أجزاء صغيرة بسبب الميراث، والقسمة على الورثة.

وفي مدة مقدارها . ٤ سنة زادت المساحة الني يملكها صغار الزراع إلى ١٨٠] بينها صار عدد صغار الملاك ١٠٥٥ وهؤلاء أى المليو نان والنصف ، لا يزيد بحرى ما يملكونه عن نصف الأراضي المزروعة ، لان إذا كان ١٥٥٥ ١٨٥ ما ملكون أقل من مليوني فدان من جهة ، فمن الجهة الأخرى ، هناك مليو نان من الأفدنة أو أكثر بملوكة لـ ١٥٥٥ ١٨ مالكا فقط ، بينهم نحو ٢٦ يملكون وحدهم ، ١٨ وبعبارة أخرى ، تملك ٢٠ من الملاك نحو ٥٠ من المملك نحو ١٥٠ من الملاك نحو ٥٠ من المملك بموع الأرض الزراعية .

والمالك الأكبر، من بين هؤلاء الملاك الكبار هو الملك فؤاد الأول، الذي كان قبل توليه العريش (١٩١٧) لا يتجاوز ما يملكد ٨٠٠ فدان فلما مات (سنة ١٩٣٦) توفى عن ٢٨٠٠٠ فدان وهذا فضلا عن ربع مساحة قدرها ٥٠٠٠٤ قدان من الأراضي الموقوفة التي يتولى النظر عليها.

وقد أصبحت الأطيان التابعة للخاصة الملكية الآن تزيد على المـائة ألف فدان . والأطيان المملوكة للشركات المساهمة تبلغ مساحتها نحو ١٥٠٠٠٠ فدان .

ولهذا تعتبر مصر فى الحقيقة بلدكبار الملاك، والملكيات الكبيرة، على الأخص تقوم فى الوجه القبلى، وفى الجهات المستصلحة حديثا من أقاليم الدلتا، وهى لا تظل مدة طويلة فى أيدى ملاكها، وبعض التفاتيش، انتقل من مالك لمالك، عشر مرات، فى مدة عشرين سنة، ومعظمها كانت إدارته، تظل كما هى، أى فى أيدى من كانوا يديرونها

ونذكر من هؤلاء الملاك الكبار، الشركات الآتية:

شركة السكر . كوم أومبو . البحيرة . البنك العقارى ، لاند بنك الخ وتفاتيش الأوقاف التابعة لوزارة الأوقاف وتفاتيش مصلحة الأملاك.

وكبار الملاك، يستغلون أطيانهم بواسطة دوائرهم ونظارهم ، والدائرة هي مقر إدارة الأعمال ومباشرة الحسَابات ، وهي تـكون عادة في المدينة .

وتقوم بمباشرة الأعمال ، وتنفيذ المصالح والطلبات والمشتروات وبيع المحاصيل وتسليمها ودفع الضرائب إلخ .

والناظريقيم في الزراعة ، ويمثل المالك ، ويتولى إدارة الأعمال ، وهو محور النشاط في المزرعة .

وهو متملق متزلف إلى المبالك، قاس لا يرحم للعال جعلته مهنته يتلمس جميع وسائل الضغط على الآلة الزراعية (الفلاح) لكى يزيد الغلة والإيراد.

ويتولى الناظر عمليات المزراعة من حرث وتسميد وزراعة ، وجنى المحصول على طريقته التقليدية الجامدة التي يعرفها . والملاك يفضلون خدماته وتجاربه على معاونة المهندسين الزراعيين الذي أيخطوا حتى الآن في الحياة الزراعية المصرية بالمركز الذي أعدوا له أنفسهم.

وفى مزارع الحكومة والخاصة الملكية والأمراء، وكذلك فى الدوائر الزراعية الكبرى التى تملكها الشركات وكبار الملاك، تختلف الحال عن ذلك فالحدمات مركزة فى التفاتيش والعزب، ولكل ملكية كبيرة عزبتها، والعزب مبافيها منفصلة عن القرية، وهى تشتمل على مساكن عمال الضيعة، وعلى منزل معد لنزول المالك. وإنشاء العزب على هذا النحو لا يرجع عهده إلى قرن من الزمن، ولم يصبح الحصول على التصريح ببناء العزب واجباً إلامن سنة ١٩٦٣. ثم أعيد تنظيم قانونها سنة ١٩٣٣ وأخيراً نظمت بقانون فى أغسطس سنة ١٩٥٠.

ويصدر الإذن ببناء العزبة من مجلس المديرية ، ولا بد للحصول على هذا الإذن من شروط معينة ، إذ يجب أن يكون مقدم الطلب مالكا لمساحة لا تقل عن قدر معين من الأفدنة ، ولا بد أن تكون العزبة على بعد معين من موقع القرية ، ويراعي كذلك ، تحديد عدد الأفراد الذين يراد إسكانها فيها . وذلك لأن القانون يحتم دائماً لكى يسمح ببناء العزب ، شروطاً معينة فى الأراضى المعدة للزراعة الواقعة خارج حدود القرية .

ويبلغ عدد العزب في جميع البلاد المصرية الآن أكثر من خمسة عشر ألف عزبة يسكنها نحو ٣ ملايين من الفلاحين، وتختلف أهميتها، وعدد سكانها. حسب اختلاف مساحة الأطيان التي بنيت من أجلها، وبعضها يبلغ من الاتساع الآن، ما يجعله أشبه بالقرى الصغيرة لكن معظمها من حيث الإدارة الحكومية. لا يزال تابعاً للقرية منها.

وتشتمل العزبة على أدوات العمل المخصصة للزراعة ، ففيها الماكينات من الأنواع القديمة والحديثة مثل الساقية ، والماكينات التي تدار بالمازوت ، والنورج ، والدراسة الميكانيكية والمخازن ، ومواشى الزراعة ، وفها منزل المالك .

وإذا كانت الأرض مزروعة لحساب المالك كان سكان العزبة هم العمال الدائمون

من الإجراء أما إذا لم تكن مزروعة لحساب المالك ، فالمقيمون بالعزبة العاملون فيها هم المزارعون بالمشاركة أو بالإيجار ، وفى كلتا الحالتين ، هم تابعون للأرض بمعنى ما ، ويقيمون فيها . مهما تغير المالك ، وخلفه سواه إلا إذا أخرجهم منها المالك قهراً لسبب يستدعى الطرد .

ويحدث فى بعض الاحيان أن يرهن المالك أرضه وهناك ما يقرب من مليون فى الوقت الحاضر عليها رهون عقارية . وحينها يتأخر فى سداد ما هو مطلوب منه كا يقع ذلك كثيراً يوقع عليه البنك الدائن حجزاً ، وفى معظم هذه الحالات يحجز على نصيب الفلاح فى الوقت نفسه بنفس الإجراء، إذ من ذا يميز فى هذه الحالة ، بين حق المستأجر وحق المالك ؟ ومع هذا يكون المستأجرون قد سددوا ما عليهم للبنك أو الباشا ، وهم ليسوا مسئولين عن دينه ، لكنهذا لا يمنع الدائن من توقيع الحجز على العين المدينة مهما كان فيه من غبن للفلاح . . .

وقد حدث أن نزع أحد البنوك الكبرى ملكية عزبة مملوكة لأحد أعيان بلدة شهر اريس ، من بلاد مركز كفر الزيات . وكانت هذه العزبة تحت يد مستأجرين كثيرين ، لكل منهم حصته ، وهذا العدد الكبير يقيم بالعزبة منذ عشرين عاماً أو أكثر . وحيما حضر مندوب البنك ليتخذ إجراءات نزع الملكية عارضه سكان العزبة ، واضطر البوليس للتدخل ، وحضرت قوة مسلحة على رأسها معاون المركز فهاجمه الأهالى واضطر المعاون بسبب عنف المقاومة إلى إصدار الامر بإطلاق بعض الأعيرة النارية في الهواه ، تهديداً لهم فزاد ذلك من عنف الأهالى وأشعل فيهم التورة فشرعوا في تحطيم أعمدة التليفون ، وفي إحراق عربة مندوبي الحجز . وفي الحال فشرعوا في تحطيم أعمدة التليفون ، وفي إحراق عربة مندوبي الحجز . وفي الحال طلبت القوة النجدة ، فحضرت قوة المساعدتها لكنها كانت غير كافية أيضاً ، فحضر مدير المديرية على رأس قوة ثالثة ، ولم يعد النظام إلى العزبة إلا بعد استمال القوة ، وإطلاق الرصاص من جديد ، وفي الهواء لزيادة الإرهاب . وقد جرح ستة من رجال البوليس في هذه المعركة التي استعمل فيها الأهالي الرشق بالحجارة ضد رجال القوة وقبض على كثير من القروبين ، وحضر وكبل النائب العام لتحقيق رجال القوة وقبض على كثير من القروبين ، وحضر وكبل النائب العام لتحقيق رائة .

ومثل هذه الحادثة كثيراً ما يقع فى أمثال هذه الحالة ، ويكون المالك غائباً عن عزبته فى معظم هذه الحالات إن لم يكن فيها كلها .

والمسالك الزراعي الكبير حتى ولوكان من أصل ريني – ومعظم الأراضي بيد المصريين – لا يهتم بعزبته إلا بقدر ما يحصله من إيرادها ، وعلى قدر ما يجنيه من بيعها كأنه أحد رؤساء الأديرة في الزمن القديم ، إذ كانوا لايرون أديرتهم التابعة لهم إلا في أندر الأحيان ، وهكذا ملاك العزب قلما يذهبون إلى عزبهم أو يزورونها .

لايكادون يعرفون عمالهم إلا لأجل الحصول منهم على النقود، ولأجل استنزاف جهدهم وعرقهم بواسطة نظارهم، أما عدد هؤلاء العال، وما عليه أسرهم وأبناؤهم فهذا شيء لا يفكرون فيه. هم يجهلون جهلا تاماً حياة هؤلاء العال، كأخوة في الإنسانية، وكأناس لهم حقوق اجتماعية.

والمالك الكبير يقلد المدنية الغربية فى معيشته ، وقد هجر الريف ، ولم تعدله صلة حتى بعاصمة مديريته ، وأصبح يقيم فى القاهرة أو الاسكندرية ، ويمضى الصيف فى أوروبا ، وأصبح المصريون يعرفون فى عواصم أوروبا بكثرة البذخ والإسراف ، وبعص هؤلاء الملاك بلغ به الإسراف أن يبدد فى ليلة واحدة ، ما يكنى فلاحين لكى يعيشوا سنة بأكلها وهو يتصور من الطبيعى جداً أن يعيش هو هذه الحياة المستهترة ، ويعيش فلاحوه فى مثل هذا البؤس والحرمان . . .

وليس بينه وبين عماله أى اتصال ، وليس فى الماضى ما يذكره بقريته ، أو يثير عنده أى اهتمام بها . وليس فى الريف الآن عائلات كبيرة تتسم بالكرم والجاه ، والصفات الطيبة ، كما كان الحال منذ زمن مضى يوم كانت فى القرى ، وفى عواصم المديريات كثير من هذه الاسر التى تمثل حالة المجتمع المصرى هناك فقط أريستوقر اطية الغنى ، والغنى يفضل المدينة على الريف .

فى إحدى زيارات الملك فؤاد الأول لعواصم المديريات ، روى لنا شاهد عيان قال : وقف الملك لحظة يصغى إلى الأغانى الريفية ، ويشاهد الألعاب التي يقوم بها

الفلاحون احتفاء بمروره ، فقال أحد الوزراء من مرافقيه مظهراً دهشته ، لهذا الالتفات من جلالته :

أن إضاعة عشر دقائق على هذا النحو ، كرم . وتنازل عظيم يا مولاى . فرد الملك قائلا :

لولا هؤلاء الفلاحين يا باشا ، ماكنت تتمتع بإيراد سنوى قدره خمسة آلاف. من الجنهات ، وماكنت تصل إلى مركز الوزارة ، وتحصل على رتبة الباشوية ...

رسخ احتقار الفلاح فى أذهان والمتمدنين، إلى درجة أن كلمة و فلاح ، أصبحت عندهم هى الكلمة التى تلفظ فى معرض الشتم والإهانة ، وتتضمن أسوأ معانى القذف والسب . . . وأصبح الملاحظ أن الفلاح لا يستحق فى نظر هؤلاء الأغنياء أى احترام أو رعاية وأنه وشىء ، لا يؤبه له ولا يعنى بشأنه ، وأن مسألته لا تستحق أن يعنى ببحثها إن صح أن له مسألة على الإطلاق . وقليل منهم كان يأسى لما عليه الفلاح من جهل وركود ، ولكنه لا يحاول أن يعمل عملا فى سبيل إزالة هذا الجهل والركود ، وذلك حتى لا يؤدى هذا المجهود إلى تحمل شىء من التضحية أو تكبد نقص فيما يتمتع به من مال وترف ، وقل ما شئت فى هذه الحالة التى فاقت كل حد وجاوزت كل معقول .

هذاك فقط طبقة من متوسطى الملاك المقيمين بالريف ، وهذه الطبقة ، تعيش بين الريفيين ، ووتصل بهم ، وهى مثل طبقة صغار الملاك ، تقيم فى القرية ، وتنشط للكسب والعمل ، وتبتعد عن عادات الترف وتؤثر البساطة ، وتباشر أعمالها الزراعية ومراقبة إيرادها ، وتتبادل مع الطبقات الصغيرة المحبة وحسن الجوار ، وتجاملها فى الأفراح والاتراح ، فى الأعياد والمواسم ، وتسبغ على الحياة الاجتماعية الريفية لونا محباً ينمى فى نفوس الريفيين مشاعر السلام والوئام والرضا والاطمئنان .

ومعظم الناشئة من تلاميذ المدارس الابتدائية والثانوية في عواصم المديريات ، وطلبة المعاهد الدينية التابعة للجامعة الازهرية ، والموظفين ، والصباط ، والمحامين والمهندسين والقضاة معظم هؤلاء ، إن لم بكن كلهم من أبناء هذه الطبقة ، وإليها ينتمى عظهاء مصر ورجالها القادة من أمثال الشيخ محمد عبده ، وسعد زغلول ، وفتحى

زغلول، ومصطنى النحاس، وطه حسين إلخ لكن هذه العائلات آخذة في التناقص شيئاً فشيئاً ويرجع ذلك للعوامل الآتية :

1 — بمو الثروات وزيادة الأطاع ، ويترتب على هذا أن الأجبال الحديثة من هذه الطبقة تنديج فى الطبقات العليا وتسكن القاهرة أو الاسكندرية ، وقد كان لثورة سنة ١٩٦٩ — على الاخص أثرها فى هذا التطور ، وإن كان هذا التطور قديماً وتضاعف بعد ذلك بسبب انتشار الثقافة الغربية ، وماجره هذا من تأثير الذوق الأوروبي المجافى لبساطة الريف وخشونته وقد كان لهذا أثره فى اتساع وعظم مدينتي القاهرة والاسكندرية فى الثلاثين سنة الاخيرة .

وقد استمر تدفق الموجات من سكان عواصم المديريات ، والمراكز ، والقرى ، من جميع أنحاه البلاد على العاصمتين ، وانتقلت إليهما ثروات كبيرة ، وتضاعف فيهما عدد العارات والمبانى الضخمة ، وكثر عدد السكان وازدهرت المتاجر والأسواق ، وغصت بأدوات الترف والزينة إلخ .

٧ - تفتت الثروات بسبب الميراث ، وبسبب كثرة عدد الأطفال . ومعروف أن الابن يرث ضعف البنت حسب أحكام الشريعة الإسلامية ، ولكثرة تفتت الميراث على هذا الوجه ، كثيراً ما نرى أن المالك الذي يملك ، ٤ فداناً حينما يموت وتنتقل ثروته إلى أبنائه ، ثم إلى أحفاده يكون نصيب كل واحد من أحفاده نحو فدان ، وبهذا يصبح من صغار الفلاحين بعد أن كان جده مالكا كبيراً .

وليس هذا وحده هو سبب تفتت الملكية ، بل هذاك أسباب غيره ، منها الرغبة فى شراء قطع صغيرة تبعاً لاختلاف القدرة على الشراء .

والفلاح يحب الأرض حباً شديداً حتى أنه يشتريها بأغلا الأثمان لأنه يشتريها قطعاً صنيلة تُبلغ القراريط القليلة ، ولقلة دخله مع رغبته الشديدة في الامتلاك يلجأ إلى الاستدانة لتسديد أثمانها .

ويكثر الطلب على الأراضى التي تباع في من ادات عامة حيث يشتريها من يقدم أكبر ثمن .

ويحدث أحياناً ، على سبيل المثال ، أن تعرض قطعة أرض مساحتها أربعة أفدنة للبيع بثمن قدره ، ٨٠٠ بجنيه فيتقدم لشرائها ، اثنا عشر شخصاً من الفلاحين يتفقون فيها بينهم عن شرائها دون رفع الثن على أن يقتسموها بعد ذلك فيعلم بهذا مالك غنى من المنطقة المجاورة يقوده الطمع فى الربح إلى مكان البيع ، ويعلن لمن يجده من الناس . أنه سيشترى هذه القطعة ، وسيدفع فيها الثن الذى يطلب فيها ، مهما كان مقداره ، ويتسامع بذلك الأهالى ، ومنهم المتقدمون للشراء فيبادرون إليه ويعرضون عليه مبلغاً من المال لكى ينسحب من المزاد ، ويتظاهر هو بالرفض فيلحون عليه بالرجاء ، ويساومهم هو ثم يقبل منهم ما يستطيع أخذه ، وينصرف عن المزاد راضياً عن نفسه على أن يكرر ذلك متى الاحت له فرصة أخرى ، أما الفلاحون الذين تخلصوا من منافسته بإعطائه خمسين جنها ، فإنهم يجدون أنفسهم قد أحسنوا الصنع بتخلصهم من منافس كانت منافسته ستعرضهم إلى رفع ثمن الأرض ، أو ضياعها من أيديهم .

#### السلطة التنفيذية

### (أداة الحكم)

تتولى سلطات الحكومة الإشراف على نظام زراعة الأراضى وريها ، وإليها يرجع النظر فى هذه الشئون ، وهى بحكم هذا الوضع صاحبة السلطة التى يخضع لها المالك والعامل على السواء غير أن بموظنى الإدارة الذين يمثلون الحكومة ، وفى يدهم توزيع المياه فضلا عن شئون الأرض وزراعتها يجدون أنفسهم ، بحكم هذا الوضع يمثلون أهمية النيل وعظمته ، وسلطة القامة والأوصياء على القاصرين وعديمي الكفاءة . وينتهى هذا كله إلى خضوع الفلاح لجميع أوامر الحكومة ، والإذعان لها .

وبينها الحكومة فى المدن ، فيما يتعلق بغير الزراعة من شئون المبانى والصناعة وغير ذلك ، تعهد بهذه الشئون إلى سواها من الشركات والمقاولين، نجدها . فيما يتعلق بالزراعة والرى، على عكس هذا ، فهى حتى فى الأعمال التى تقوم بها ، فى البلاد الأخرى

هيئات غير حكومية ، تأبي إلا أن تتولاها هي ، دون غيرها ، حتى لقد رسخ في أذهان الأهالي في الريف ، والمشتغلين بالزراعة ، أنها تنوب عن العناية الإلهية ، ولها حق تنظيم وولاية كل شيء ، بينها الفلاح المسكين ، يجب أن يظل قاصرا ، مسلوب الإرادة ، وعليه أن يطيع الأوامر طاعة عمياه .

**\$** \$ \$

وتقوم وزارات الحكومة ، بالإشراف على مختلف المصالح العامة ، كل منها فيما يخصها .

فتشرف وزارة الأشغال العمومية ، على الرى ، وتعد نظام المناوبات ، لـكل منطقة حسب حالتها ، وتسهر على السدود والقنوات ، وتجمع الفلاحين للمحافظة على جسور النيل ، حينها تصبح حالة الفيضان مهددة بالخطر .

ووزارة الزراعة ، يرجع إليها تحديد المساحات التي ستزرع قطنا ، والمساحات التي ستخصص لزراعة الأرز ، وهي وحدها التي تتولى بيع بذرة القطن ، وتنتقي البذور والتقاوي ، وتتولى جمع الرجال ، لمقاومة دودة القطن ، والجراد ، والمحافظة على الزراعة من الإفات والحشرات .

أما وزارة المالية ، فهى التى تحصل الضريبة ، عن طريق الصيارف المعينين في القرى ، وهى تقوم بتنفيذ الحجوز ، وتقوم بشراء محصول القطن ، لكى تحمى الفلاح من الوسطاء والعملاء المستغلين ، وتمد الفلاح ، عن طريق مؤسسة التسليف الزراعي التعاوني بالقروض ، والبذور ، والأسمدة ، محافظة عليه ، ومساعدة له .

وتشرف وزارة الصحة ، على شئون العلاج ، والمحافظة على الصحة العامة . وتؤدى وزارة التعليم واجبها ، فى نشر المعارف ، وتثقيف أبناء الشعب .

ولوزارُّة العدل اختصاصها ، فى نظر القضايا المعروضة على المحاكم ، والتى يعانى الأهالى ، ما يعانون ، من تأجيلات ، حتى يجى. دور الفصل فيها أخيراً .

و تتولى وزارة الدفاع ، تجنيد الجنود الصالحين للخدمة العسكرية ، و تطبيق القو انين المتعلقة بهذه الشنون .

وتتولى وزارة الداخلية ، تنفيذ جميع اللوائح المتعلقة بجميع الوزارات ، وتقوم بالإشراف على شئون الأمن العام .

وعدد الوزراء ينمو من وقت لآخر وقد بلغ عددهم الآن ، خمسة عشر وزيرا ، عدا وزراء الدولة (الوزراء بلا وزارة) ، وأصبح اشتغالهم بالسياسة ، أكثر من اشتغالهم بأعمال وزاراتهم ، وهم يسافرون إلى أوروبا للتنزه ، أكثر مما يسافرون إلى المديريات ، لتفقد شئون البلاد .

والوزارات في مصر ، تتغير كثيراً كما يحدث الآن ، في جميع البلاد الحديثة ، وبهذا يحل وزير ، محل وزير ، ويهمل البديل ، مشروعات سابقة ، حتى لا يكون الفضل في هذه المشروعات عائدا إلى سواه ، ومقترنا باسم غيره ، ونظام الحمكم في مصر ، نظام مركزى ، والسلطة مركزة في يد الوزراء ، وتوقيعهم ضرورى لنفاذ الاعمال ، الهام منها وغير الهام ، وبديهى أن هذا يؤدى إلى بطه سير الأمور ، وعقم الجهاز الحكومى .

وهؤلاء الوزراء ، لا يعرفون الأمور إلا عن طريق ما يرفع إليهم ، من التقارير الرسمية ، ولهذا تكون قراراتهم ، فيما يتعلق بشئون الفلاح ، تنقصها الخبرة الشخصية والمطابقة للواقع والمصلحة .

ووزارة الشئون الاجتماعية ، التي بها مصلحة خاصة بالفلاح ، وكدلك وزارة الشئون البلدية والقروية ، وهي أحدث من سابقتها ، هاتان الوزارتان ، شأنهما أقل من شأن الوزارات الاخرى .

والوزارة ، فى شكلها الحالى ، لا يرجع تاريخها ، إلى أكثر من قرن من الزمان حيث نظمت على الوضع الحالى تقريبا ، أيام محمد على ، ولم يخلق محمد على هذا النظام الذى يحكم به الفلاح خلقا ، لكنه تناول ما كانت عليه البلاد أثر ما أحدثه بها من الفوضى والتخريب ، حكم الماليك والاتراك ، فبدل فيه ، وأعاد تنظيمه ، ولما كان هدفه هو تأسيس أسرة حاكمة ، فقد راعى أن يضع فوق رأس الفلاح ، هر ما من الحاكمين ، والموظفين ، يضمن بقاءه واستمراره ، أكثر بما يرمى إلى مصاحة البلد .

وجاء من خلفائه في الحكم، من كان لبعضهم نية صادقة لخير الفلاح، فالسلطان حسين كامل، والملك فؤاد الأول كان لهما رعبة في النهوض بالفلاح أظهراها في كثير من المناسبات، لكنهما كانا، بحكم الأوضاع السائدة، وبعدهما عن الفلاح، وكثرة عدد من يتولون عرض المسائل وكتابة التقارير، عا يحجب عنهما الحقانق، ويحول دون إدراك الأمور، وناهيك بهذا العدد الضخم، والجهات المتعارضة التي تنولى تنفيذ القرارات وتطبيق اللوائح، أنها سلسلة لا نهاية لها، بل هي جيش جرار لا يقل تعداده عني ٢٨٢٠٠٠ من الموظفين، يستنفذون من أجل القيام بهذه الخدمة، ما يقدر بثلث إيراد الدولة وقد كتب الاستاذ مكرم عبيد وزير المالية، في تقريره، الذي قدم به ميزانية الدولة إلى البرلمان ما يأتي:

• إن النظام البيروقراطي ، الذي طال عهده ، هو سبب شقاء الفلاح الدائم على الرغم بما وصلت إليه البلاد من تقدم وازدهار ، واقترح ، وضع حد ، لهذا النظام البالى العتيق الذي جعل من الشعب خادما لتلك الأداة الحكومية ، التي هي في الأصل ما خلقت إلا لتكون خادمة له .

وكانالثقل الفادح لهذا النظام، ممثلا فى السلطة التى فى يد المدير والمأمور والعمدة، ينصب على كاهل الفلاح .

وسنتكلم عن كل واحد من هؤلاً الثلاثة فيما يأتى:

فمصر تنقسم ، من الناحية الإدارية ، إلى أربعة وعشرين قسما خمسة منها مدنية ، وتسمى محافظات وهى : القاهرة ، الإسكندرية ، دمياط ، بور سعيد ، السويس ، ثم أقسام الحدود وهى : منطقة البحر الأحمر ، سيناء ، الصحراء الغربية المشتملة على واحة سيوه ، البحرية ، الفرافرة ، والصحراء الجنوبية ، وتشتمل على واحتى الداخلة والخارجة .

ثم تجيء الأقسام الزراعية ، وهي المسهاة مديريات ، وعددها خمس عشرة مديرية ، وهذه المديريات يتراوح عدد سكانها بين ٢٠٠٠ر ٣٢٠ وبين مليون نسمة وهي : البحيرة ، الغربية ، الفؤادية ، كفر الشيخ ، الدقهلية ، الشرقية ، المنوفية ، القلوبية .

وهي تشبه المروحة ، وتكون الدلتا ، وهذه المديريات السبع ، هي أكثر المديريات السبع ، هي أكثر المديريات سكانا ، وأحسنها ريا .

وفى مصر العليا تقع مديريات الوجه القبلى متراصة على طول نهر النيل ، وهي تسع مديريات تقع على الترتيب الآتى :

الجيزة ، بني سويف ، الفيوم . المنيا ، الفاروقية ، أسيوط ، جرجا ، قنا ، أسوان .

ويدير كلامن هذه المديريات ، موظف كبير يحمل لقب مدير ، ويتبع وزارة الداخلية ، وهؤلاء المديرون ، لا يستمرون فى أماكنهم مدة طويلة ، والأماكن القريبة من القاهرة من حظ المقربين من ذوى السلطة ، المحظوظين ، أما غيرهم فينقلون إلى أقاصى الصعيد ومديرية المنيا ، وهى معتبرة من المديريات ذوات الموقع الحسن ، تغير مديرها خمسا وعشرين مرة فى المدة الواقعة بين سنتى ١٩٤٧ ـ ١٩٤٧ .

ويقيم المدير ، فى عاصمة مديريته ، وهى عادة إحدى المدن الواقعة بالمديرية ، وقد لا تكون أكثرها عمر انا ، أو أعظمها سعة ، غير أنها عاصمة المديرية ، ومحل إقامة المدير ، الذى يمثل السلطة المركزية ، وليس بين هذه المدن مدينة تتوافر فيها أسباب الرفاهية الكاملة .

والمدير يجعل عنايته واهتهامه لكبار الأهالى ، لا لصغارهم ، وهو لا يعرف الفلاحين معرفة مباشرة ، والفلاح لا يسهل عليه القرب منه ، فضلا عن الحصول على المنزلة عنده ، بل هو يسمع عنه من بعيد ، ويقوم بدفع ما عليه من ضرائب الحكومة ، وربما رآه أثناء إحدى زياراته لقريته ، وهو يتصوره من طينة أسمى من طينته ، وطبقة أعلا بكثير من طبقته ، ويجله إجلالا يقرب من التالية والعبادة ، ويرى فيه الحائم المطلق الذي لا حد لسلطانه .

والمدير يباشر سلطته ، من منصبه الرفيع ، بواسطة المأمورين ، وكل مديرية ، مقسمة إلى عدة مراكز ، يختلف عددها من ٣ إلى ٧ بحسب المديرية ، ما عدا مديرية الغربية ، وهي أكبر المديريات وبها اثنا عشر مركزاً .

والمأمور يشرف على قوة من جنود البوليس مقسمة إلى ٣ أو ٤ قرى رئيسية بالمركز ، وهو صاحب السلطة التنفيذية الواسعة فى مركزه، والفلاح يرهب سلطانه ، وينظر بخوف ورهبة إلى مركزه ، وبما يروى بهذا الصدد ، للدلالة على ماله من الجاه فى فظر الفلاح ، أن أحد القرويين رأى الحديو عباس ، وأراد أن يدعو له ، فقال فى سذاجة وحفظك الله وجعلك مأموراً لمركزنا .

لكن هذا المأمور نفسه ، لا يعرف الفلاح وما هو عليه ، وكيف يعيش ويعمل. إلا عن طريق العمدة ، والذى يدركه الفلاح أو يفهمه ـ وهو المواطن والناخب ـ. لا يعرفه إلا عن طريق العمدة ، وهو يعتبره قاموس القانون والسياسة .

وكل قرية من بين اله ٤٢٤ قرية و وهو مجموع عدد القرى المصرية ، يحكمها عمدة يعين عليها من بين أعيانها ، ولابد أن يكون من ملاكها ، وألا يقل ما يملك عن عشرة أفدنة ، وهو النصاب الذي حدده القانون الصادر في سنة ١٨٩٥ لـكل من يرشح للعمدية .

ويسبق تعيين العمد ، منافسات تلبس ثوب الخصومات الحادة والمشاحنات العنيفة بل المعارك الدامية ، وتعقبها سلسلة من الأحقاد والثارات تكون سببآ في جرائم القتل وسفك الدماء .

والعمدة من جانبه ، يعرف كيف يحصن نفسه ، ويستخدم سلطته ، وينكل بخصومه عند الاقتضاء لأنه هو وحده الذي يمد مأمور المركز بالمعلومات وهو الحاكم المتسلط على نحو ٢٠ أر ٢٥ من الحفراء والحراس ، وهو المسئول ، بحكم وظيفته ، عن حفظ الأمن في القرية ، وما بجاورها من الحقول والزراعات التابعة لها .

وهو يمثل قريته أمام المأمور ، ويسأل عن الجرائم الني تقع في الناحية حين يبلغ عنها ، ويساعد الصراف في تحصيل الضرائب ، والأموال المطلوبة للحكومة ، ويجمع الرجال الذين يطلبون ، للمصالح العامة ، ويراقب حمل السلاح ، وينفذ الأوامر المتعلقة بالصحة العامة ، للاناسي والحيوانات ، ويراقب قيد المواليد والوفيات وإعداد جداول الانتخابات .

والعمدة لا يتناول راتباً على عمله ، لكنه ، عدا ما تمنحه وظيفته من نفوذ وهيبة ، يتمتع بعدد غير قليل من الميزات ، فهو يعنى من ضريبة خمسة أفدنة من ممتلكاته ، ويعنى من السخرة ، ومن الحسدمة العسكرية ، عن نفسه وعن أولاده .

ووظيفة العمدة هي في الواقع ، وأن لم يكن ذلك بحسب القانون ، ميزة لعائلة العمدة ، وإذا كانت القرية من القرى الكبيرة المساحة الكثيرة السكان ، عين للعمدة مشايخ يعاونونه ، فيتاح له بذلك ، أن يعقد منهم مجلسا للمناقشة والحمكم ، وقد روى لنا تليذ من تلاميذ مدارسنا وهو ابن عمدة من عمد الوجه القبلي ، كيف يقوم هؤلاء العمد ، بمباشرة سلطتهم في قراهم فقال :

فى قريتنا ٢٥ غفيرا ، تحت إمرة والدى وهم مكلفون بحراسة القرية ، منذ الساعة الخامسة مساء حتى الساعة الخامسة صباحا ، ويتولى اثنان منهم حراسة منزل العمدة .

وطريقة الفصل في المنازعات ، أن يجلس العمدة وسط و المنتزه ، أى الحديقة الحنارجية للمنزل وحوله بعض مشايخ القرية ، ويقف الخصمان أمام هذا المجلس ، حيث يدلى كل منهما بأقواله وبعد سماع ما يقوله الطرفان ، يحاول العمدة أن يصلح بينهما ، وأن يحكم بما يزاه متفقا مع العدل ، فإن لم يقبلا حكمه ، أمر بحبسهما ، في إحدى الحجر إلى اليوم التالى ، حيث يرسلهما إلى المركز في حراسة اثنين من الخفراء ، .

وللعمدة أن يصدر أمراً بالحبس مدة ٢٤ ساعة ، وأن يحكم بغرامة ٢٥ قرشا وليس فى القرية مركز للعمدية ، وإنما مقرها هو بيت العمدة ، وهو يستقبل فيه أهل القرية ، والقادمين إليها طول النهار ، إذا لم يكن مشغو لا بمصاحبة أحد الموظفين فى تأدية أعمال رسمية ، أو بمباشرة أعماله الزراعية .

وهو يذهب إلى المركز لمقابلة المأمور أو لقضاء مصالحه الخاصة أو غير ذلك . وهذا النظام الذي لا رقابة عليه ، إذا كان فيه مزايا كثيرة ، من ناحية ميزافية (٢ – الفلاحون)

الدولة ، فهو مشتمل على مضار كثيرة بالنسبة للفلاح ؛ إذ هو يجعله تحت رحمة سيد ، لم يتعود حياة المجالس النظامية ، ولم يألف جو العدالة المدنية إلا في قليل من الأفراد ، الذين نحن أول من يقدرهم ، وهو نظام ليس فيه ضمان لاستقرار الأمن العام . وكثير من الجرائم تضيع معالمها ، ويفلت الجناة من العقوبة ، أو تلصق الجناية بالأبرياء بسبب هذه السلطة المطلقة التي لا رقابة عليها وكثير من الاحقاد والضغائن في القرى ، منشؤها هذه الحالة .

فى ناحية البارود بمركز أبوتيج خلا مركز عمدية البلدة . وتقدم لشغل هذا المركز عدد من المرشحين ، كان من بينهم اثنان هما أكثر المرشحين نفوذاً وأكثر أصواتاً ، هذان المرشحان هما : الشيخ أحمد أبو زيد ، والشيخ أحمد فرغلى ، أحدهما كان قد سبق فصله من العمدية بقرار إدارى ، والآخر كان عمدة فى سنة ١٩٣١ ، وكان قد فصل كذلك بقرار من حكومة نسيم باشا ، وكلا المرشحين كان قوى النفوذ والبطش كثير الانصار والمؤيديين .

وكانت اللجنة التى تتولى عملية الانتخاب مؤلفة من مأمور المركز رئيساً، ومن مثلى القرى المجاورة، ومن مأذون القرية وكان هذا المأذون من أقارب أحد المرشحين فطلب المرشح الآخر إبعاده، وأعلنت سلطات المركز أن مأذون ناحية وأولاد إلياس والمجاورة، سيجلس في اللجنة بدل المأذون المستبعد لكن، حينها حل موعد الانتخاب الذي كان شفهياً، شوهد المأذون المطلوب إبعاده جالساً في اللجنة، فتظلم أنصار خصمه، وتعرض لهم الفريق الآخر فنشبت معركة دامية أسفرت عن قتل ثلاثة رجال وجرح عدد آخر جروحاً خطيرة فقبضت السلطات على المرشحين، ثلاثة رجال وجرح عدد آخر جروحاً خطيرة البارود والنواحي المجاورة لها حتى وأمر مدير أسيوط بوقف الانتخاب في ناحية البارود والنواحي المجاورة لها حتى يعود الهدوء والسكون ( ١١ يوليو سنة ١٩٣٧).

والفلاح يساوره من فاحية رؤسائه من الموظفين وكبار الملاك شعور الخوف والاحترام، ممزوجاً بالحذر وعدم الثقة وهولا يعترض على ما يلقاه منهم من سوء المعاملة ، وهم يغالون في احتقاره وامتهانه ، وكأن ذلك من حقوقهم وكأنه تصرف لا غبار عليه .

وقد حدثني أحد أصدقائ من كبار الملاك، وهو مع ذلك رجل ذو صفات طيبة قال: • إن الفلاحين بجب سوقهم بالسياط، .

ولقد دخلت مكتب أحد معاونى البوليس فوجدته يجلد أحد المقبوض عليهم بالسوط، ولما بدا على الاندهاش من هذه المعاملة، قال لى هذا المعاون وإن هؤلاء الفلاحين يجب أن يعاملوا جذه الشدة، إنهم أشبه بالبهائم.

وبين المدينة والريف هوة بعيدة المدى فالفلاح الذى ظل بعيدا عن المدينة يفصله عن ساكن المدينة الذى تعود العادات الغربية ، وأصبح على اتصال قليل أوكثير ، بالمدنية الأوروبية فاصل سميك يمتد إلى أزمنة بعيدة ، وقد عثر على خطاب برجع عهده إلى ثلاثة قرون قبل المسيح ، وهذا الخطاب الخاص ، وردت فيه العبارة الآتية وهى و لا تعاملني كما يعامل الفلاح المصرى ، وقد كان ساكن المدينة كما يظهر من هذا الخطاب في تلك الأزمان البعيدة ، كما هو اليوم ، لا يهبط القرية إلا لكى يحصل إيجار ضيعته ، أو ليحصل ضرائب الحكومة من الفلاح (١) .

لا نتحدث هنا عن الفلاح من ناحية التحليل النفسى. لكننا نشير فقط إلى أن هذه المعاملة التى يعامل بها قديمة ، وأنه منذ الأزمان البعيدة لم يكن يحظى بشى، من الالتفات إلا حينها يكون مطالباً بدفع ما عليه من أموال الحكومة ، أو من إيراد لملاك الأرض ، أما حينها يتعلق الأمر بإنصافه أو معاملته كأنسان فهو لا يلتي شيئاً من العناية ، بل يظل منسياً مهملا .

<sup>(</sup>١) حوليه . مصر في القرن الثالث · مختصر تاريخ مصر · المجلد الاول من ٣٩٣ .

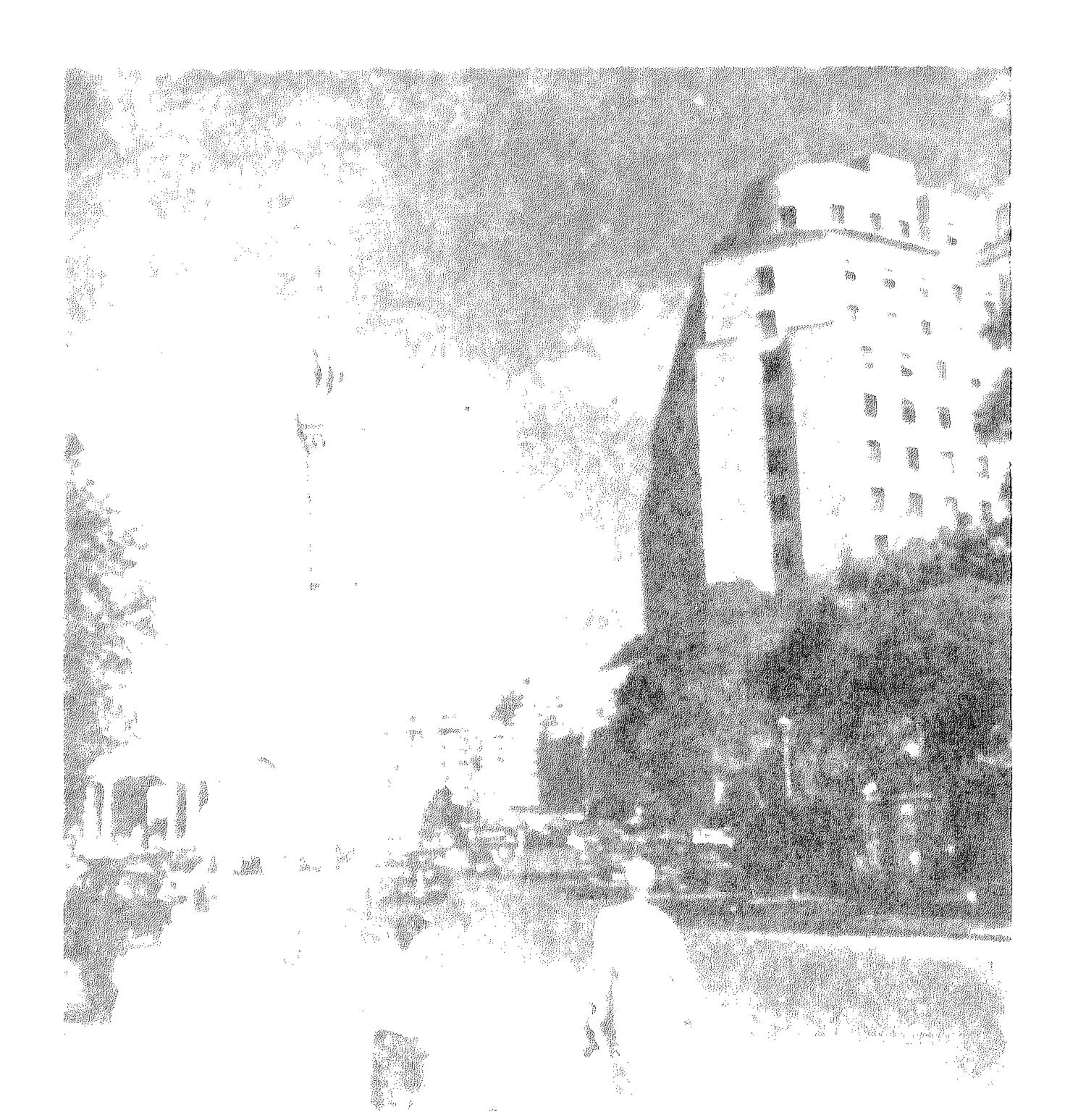

Edward Later and & Armend James Later and Comment of the State of the

# النظام النيابي

بدأت الحياة النيابية عام ١٩٢٩ عقب إعلان الدستور فى مصر المستقلة ، وقد استمدت أحكام هذا الدستور من نصوص الدستور البلجيكي .

وكان عدد الأعضاء في مجلس النواب ٣١٩ عضوا، وعدد أعضاء مجلس الشيوخ ١٧٢ وهؤلاء هم ممثلو الأمة في المجلسين.

وهؤلاء الأعضاء يمثلون سبعة أحزاب سياسية ليست لها برامج محددة ، وهم فى مجموعهم من الملاك الزراعيين ، ومن أعيان الأقاليم انتخبهم الفلاحون – إن صح أن هناك انتخاباً – تحت تأثير الرشوة ، أو الإكراه بالقوة حسب الطريقة التى استعملها الحزب أو المرشح .

وقد أثيرت مشكلة الفلاح فى المجلس مع هذا ، وهاك مثالاً للمناقشة الني دارت في هذا الشأن:

\_ النائب المحترم عبد العزيز الصوفاف (متحمساً)

من الواجب أن ننظر إلى الفلاح، لنعرف إلى أى مدى وصل من البؤس والفقر (ضجة من بعض الأعضاء)

- \_ رئيس المجلس: -
- حافظوا على النظام . احترموا علنية الجلسة (يعود النظام والهدو ، ببطء)
  - \_ النائب المحترم عبد العزيز الصوفاني:

إنني أستطيع أن أعد مثات الحالات التي تدل على شقاء الفلاح و بؤسه .

هناك فلاخون لا يكادون يجدون الطعام الذى يقتاتون به ، وقد رأيت بنفسى فلاحاً ينقل محصوله على ظهره ليسلمه إلى مخزن بنك التسليف الزراعى ، وكان يعرف أنه لا بد أن يقدم نقوداً على سبيل الرشوة حتى لا توضع أمامه العراقيل فى قبول إيداع محصوله . فخضع لهذه الصرورة مرغماً حتى لا يصطدم بهذه العراقيل .

أن الفــلاح يعانى الشقاء والبؤس والغـبن ، يجب أن تهتم الحـكومة ، وأن تحاول تخفيف البؤس المستمر عن كاهل الفلاح ( ١٩٤٤/٦/١٦) على الشيشيني بك .

كان يجب أن نهتم، منذ مدة طويلة، وأن نبدأ بعلاج ماتعانيه البلادمن سوء الحالة الاجتماعية والصحية، أن هذا العلاج بجب أن يكون شاملا، لا أن يكون قاصرا على بعض النواحى، إذ العلاج الناقص، لا يحقق الغرض المنشود.

ومن رأيى أن الخطر كامن فى فقد التوازن الاجتماعى بين طبقتين مختلفتين أشد الاختلاف ، ولا شك أن تحكم الطبقات الغنية ، وسوء نظرتها للطبقات المحرومة سيفضى إلى نشوب معركة بين طبقة قليلة العدد ، ولكنها كبيرة الثروة ، وطبقة أخرى هى الاغلبية الساحقة التى تعيش فى البؤس والحرمان ، وهذه المعركة ستؤدى إلى تحويل الاغنياء والفقراء على السواء عن معركة استقلال الوطن وحريته ، إذ ينصرف الاغنياء إلى ملذاتهم ومتعهم ، وينصرف الفقراء إلى انتشال أنفسهم عاهم فيه من فقر و بؤس ، أن سوء الوضع الاجتماعي راجع إلى الفقر الذي يخلق الأمراض والجهل .

يجب أن نحارب الفقر ، أول ما نحارب ، وأن نوجه المعركة إلى الفقر الذي سيزيد من الشعور بعدم المساواه ، وسيفضى إلى تفاقم الاختلال الاجتماعى . وكما أن الزراعة هي أساس ثروتنا ، والأغلبية الساحقة من السكان هم الفلاحون فيجب أن ننظم ونحدد العلاقة بين المستأجرين وملاك الأطيان ، على أساس يضمن للمستأجرين حياة كريمة تحفظ صحتهم ، إذ المشاهد بلا نزاع أنهم يعانون حالة مؤلمة ، ونحن إذا نظمنا هذه العلاقة ، ورفعنا الغبن عن الفلاح نهضنا في الوقت نفسه بالصناعة والتجارة ، ورفعنا مستوى كل منهما لأن تحسين حالة الفلاح ، ورفع مستوى معيشته وقدرته الشرائية سيمكنه من شراء السلع والمنتجات المصنوعة في مصر ، وهي سلع ومنتجات ، تلائم مستواه الاقتصادى ، في حين يقبل الأغنياء على شراء المعروضات الأكثر ثمناً المستوردة من الخارج .

وفى يدفا الكثير من الوسائل والاسائيب التي تمكننا من خوض معركة نحارب فيها الفقر ، ومن أمثلة هذه الوسائل ، فرض ضريبة مرتفعة على أدوات الترف والزينة ، وعلى الاشياء الكالية ، وضريبة إضافية تصاعدية على الأغنياء ، والغنى الذي يستطيع تحمل ضريبة مائة جنيه ، لا يرهقه مطلقاً أن يدفع عشرة أخرى ، والسفر إلى الخارج ، يجب ألا يكون معنى من القيود مباحاً لكل من يريده ، بل يجب ألا يسمح به إلا لاسباب صحية ، أو تجارية ، أو زراعية . ويجب أن يكون خاضعاً لتحديد ضيق من حيث المدة المصرح بها أو النفقات التي يتطلبها ( جلسة خاضعاً لتحديد ضيق من حيث المدة المصرح بها أو النفقات التي يتطلبها ( جلسة خاضعاً لتحديد ضيق من حيث المدة المصرح بها أو النفقات التي يتطلبها ( جلسة

\* \* \*

بعد ثلاثين سنة من ممارسة التشريع كانت الهيئة النيابية فى بلد زراعى تعاقبت فيه على الحركم أثنا، هذه المدة عدة أحزاب لم يحاول أى حزب منها أية محاولة للإصلاح الزراعى، ولم تضع هذه الأحزاب قانونا واحداً يهدف لخير الفلاح . . . أو تحاول الحد من تضخم الملكيات الكبيرة ، ولاحماية الثروات الصغيرة من التفتت ، ولم تفكر فى وضع نظام يحدد الإيجارات الزراعية أو يضع حداً أدنى لأجور العال الزراعيين أو يفرض على كبار الملاك تقديم الحدمات الاجتماعية للعال ، وبإختصار لم تحاول أن تنفذ أو تصدر قانونا واحداً من عديد المشروعات النائمة فى الملفات المكدسة فى الدواليب والمكاتب وفوق الرفوف .

كتب محمد العشياوى بأشا يقول: هل من الممكن أو المقبول أن نتسامح فى حرمان الفلاح، وهو الصافع الرئيسي للثروة الزراعية فى بلادنا، وللثروة الصناعية الني تعتمد على الزراعة. هل مما يقبل التسامح أن يكون الفلاح، وهذا شأنه، محروماً من أى ضمان أو حماية تحققها القوانين العالية؟؟

كيف يمكن أو يقبل أن تجمع هذه القوانين العالية التي صدرت في مصر . على قلتها ، كيف تجمع على ألا تمنح أي ضمان أو تشجيع أو حماية لذلك العنصر الذي يكون الغالبية العظمي للشعب ؟(١) .

<sup>(</sup>۱) حريدة المصرى عدد ٣ يناير سنة ١٩٤٩ .

أن الهرم الاقتصادى والسياسى يضغط على الفلاح بكل ثقله ، وهذا المدرج من الحكام على اختلاف طبقاتهم .

هؤلاء الحكام الذين يجلسون على تلك القمم العالية تتغير أشخاصهم ، ويذهب السابقون منهم ليجيء اللاحقون ولكن الضغط الواقع على الفلاح ، أى على هذا العامل الأساسي لثروة البلد لا يعتريه التغير ولا النقصان ١. وما يعانيه الفلاح ويقاسيه من جهالة وإهمال ، وما يلحقه من غبن وظلم ، يجعله دائم الالتصاق بالارض ، هذا كله هو الوضع الذي يضاعف ما هو فيه ، ويشله عن مقاومة هذا السحق ، والعمل على الحلاص والتحرر حتى أصبح الضغط عليه ، وإلصاقه بالارض ، هو طابع حياته ، والوصف المشخص لها .

# الفصل الراتع الفلاح العامل الكادح

كانت الفصول المتقدمة بمثابة تمهيد لموضوعنا . فقد عرضنا فيها لحالة المجتمع الريني عرضا موجزاً استدعى تصوير ما عليه هذا المجتمع من النواحى المادية والمعنوية ، وبذلك اقتربنا من الموضوع نفسه .

والآن نستطيع أن ندخل فى الموضوع مباشرة ، بدراسة الفـلاح نفسه ، دراسة مفصلة .

ولنتكلم أولا عن عمل الفلاح فى الزراعة وحياته فى مجتمعه وبيئته .

وكلة و فلاح ، معناها العامل لأن هذه الكلمة العربية التي أصبحت كلمة عالمية ، نقرؤها في معاجم كل اللغات ، هي مصدر بصيغة المبالغة من فعل و فلح ، ومعناها حرث ، وهو معنى يتضمن العمل والجهد بحسب المعنى اللغوى .

والواقع أن الفلاح يمثل فى نظر الجميع واليد العاملة، بل الأداة الأساسية التى تعتمد عليها الزراعة، وتمثل العمل والدأب.

وصورة الفلاح ترسم فى الذهن دائماً فى إطار العمل والكد، فى الحرث والسق، والغرس قبل أن تتمثل فى شخصه وملبسه ومسكنه. فقد هيأته الأرض والبيئة لهذا العمل، وطبعته بطابعه.

وننتقل بعد هذا التمهيد الضرورى ، لدراسة الفلاح من الناحية الإنسانية، ذلك الإنسان الذى جاد على الأرض من كده وعمله ، وجادت عليه البيئة والأرض ، بالأمن والحنير ، فتبادلا على هذا النحو ما جعلهما قوتين متكاملتين متلازمتين .

### الأعمال الزراعية

الأرض فى مصر صالحة للزراعة طول العام ، وليس لدى الفلاح ، من ناحية العادات والتقاليد الدينية ، ما يلزمه بتخصيص يوم للراحة الاسبوعية فهو يعمل طوال

العام ماعدا أيام الأعياد، وهي لا تزيد عن عشرة أيام في السنة، والشمس في مصر، تظل في الأفق ١١ ساعة على الأقل وهي في شهرى مايو ويونيو. تمكث خمسة عشرة ساعة في كبد السماء، والفلاح يظل مشغولا بعمله أكبر وقت مكن، وأحيانا تضطره بعض الأعمال إلى قضاء الليل في الحقل.

ويكاد الفلاح، لشدة انصرافه إلى عمله واندماجه فيه، ينسى عوامل الجو ومؤثرات البرد والحر ومتوسط درجة الحرارة فى الصيف ( ٢٨,٦)، وفى الشتاء ( ١١,٥) وهو يشتغل عارى الرأس والقدمين باذلاكل جهد من أعصابه وقواه البدنية وعدته فى ذلك العمل الشاق، يداه القويتان، وما عنده من بعض الآلات البدائية التى تعدكافية نظراً لسهولة التربة، ووفرة اليد العاملة.

## كيف يعد التربة.ويهيؤها

أنه يعدها مستعينا بالفأس الذي يستخدمه بمهارة وصبر ، لكثير من العمليات الزراعية ، فهو يسحق به قطع الطين الجافة المتصلبة ، ويمهد الأرض ويسويها ، ويشق الحظوط ويعدل المساقى إلى غير ذلك ، وهذه الأداة القوية المتينة ، كا قلنا ، هي عدته . والجزء الأمامي منها عريض بحيث يستخدم كجرافة وجميع عمال الزراعة يملكون هذه الآلة النافعة الضرورية ، وهي تسمى في بعض الجهات الطورية .

وجميع الأراضي في مصر يمكن أن يعتبر العمل فيها يدويا . حتى لو استعمل الفلاح المحراث ، لأن المحراث المصرى ليس أكثر من أداة يدوية وهو يزن . ١٤. جي مكن حمله على الدابة بسهولة .

وهو ليس آلة معقدة ذات مكملات وحوامل وعجل ، كما هو الحال فى فلسطين وسوريا وأفريقيا الشمالية ، وسائر البلدان العربية أذهو عبارة عن سلاح طوله ٥٢ س.م أ. له يد من الحشب ، وهو يعلق فى بحر طوله ثلاثة أمتار ونصف ويعلق هذا المجر بواسطة نير يوضع فوق عنق الحيوانات لا على جباهها ، كما هو الحال فى أوروبا ، والحيوانات التى تجره هى ، عادة ، الجاموسة ، والبقرة ، والثور وأحيانا المجل والحمار .



السلط للما للما الالداد الشمولية السارية السارية



الجاموسة التي تشبه في لونها الأرض السمراء هي مصدر ثروة الفلاح

والحراث يقف بثقله فوق مؤخرة المحراث ، وهو الجزء الذي فيه السلاح ، صاغطا فوقهذا الجزء ، وموجها حيوانات الحرث ، حريصا على أن تكون الخطوط مستوية ، وهو يعرف كيف يوجه الحيوانات دون استعال السيوط . بل بمجرد أسماع النداء ، وأحكام القبض على المقود ملوحا بجديلة من اللوف المصنوع من خلوف النخل .

ويستطيع الحراث أن يتم حرث ثلث فدان أو نصف فدان في اليوم ، وإذا كان مالكا يعمل في أرضه وماشيته معتنى بها من حيث التغذية والراحة استطاع أن يكمل ثلاثة أرباع الفدان في نفس المدة ويستغرق حرث الحقل نحو ١٠ أيام إلى خمسة وعشرين يوما ، إلا في أراضي الحياض حيث الحرث مكن طول أيام السنة .

كتب مسيو أوديبو Audebeau ومسيو موصيرى Mosseri فى نهاية البحث الذى ألقاه عن الحرث فى مصر ما يأتى :(١)

و إن المحراث المصرى هو أفضل أنواع المحاريث بالنسبة لمصر حيث يكني حرثها مرثا خفيفاً ، يكون كافياً لتغطية البذرة ، لكى تنبت قبل جفاف الطبقة السطحية .

هذا المحراث هو أفضل أنواع المحاريث حينها تروى الأرض ريا خفيفاً ويكون من الضرورى ألا يتبخر الماء بسرعة ، وتجف التربة . وليس بين المحاريث الاجنبية التي جربت حتى الآن ما هو أحسن من المحراث المحلى ، من وجهة النظر الميكانيكية والزراعية والاقتصادية ، .

والمحراث المصرى لا يزيد ثمنه على مائى قرش وهو لهذا يلائم إمكانيات الفلاح ومقدرته المالية ، فهو نتيجة هذبن العاملين وهو سهل الاستعال ، وذلك يجعله لا يلغى بجهود الفلاح ، ولا يقطع ما بين الفلاح والأرض .

<sup>(</sup>١) نشرة المعهد المصرى القاهرة ١٩١٦ س ٨٣ -- ١٢٧ .

هذا وبعض الإخصائيين يعتبر المحراث المصرى أقل صلاحية من غيره فى الوقت إلحاضر، إذ هو لا يسمح بتهوية الأرض، وهو أيضا، فى بعض الحالات لا يكنى لتفتيت التربة فيكون نمو النبات ضعيفا، وعلى الأخص حينا يراد زراعة القمح بعد الأرز غير معروفة حتى زمن الحرب ثم انتشرت بعد ذلك زراعة الأرز وصار من المألوف، أن يزرع القمح بعد الأرز ولان أصبح من اللازم استخدام الجرارات الميكانيكية، والجرار بحرث فدانا كل ساعتين، وقد انتشر استعال هذه الجرارات الآن.

ولأجل أن يصلح الفلاح الأرض ويزيل منها النواتئ يستخدم الزحافة ، وهي عبارة عن لوح من الخشب أو نصف جذع نخلة تشق نصفين بالطول ويسمى ( فلق ) وطول الزحافة من ثلاثة أمتار ونصف إلى أربعة أمتار ، ويقف الفلاح فوقها وهي تجر مستعرضة بواسطة بقرتين أو بقرة وثور ، وهذه الأداة البدائية تغنى عن الأدوات الأوروبية المستخدمة لهذا الغرض والزحافة ، تستخدم لتغطية البذور المنثورة في الأرض ، عقب الحرث ، ويمكن أن تمهد بها أربعة أفدنة في اليوم .

أما القصابة ، التي يستخدمها الفلاح لتسوية الفلاح حتى يمكن ريها بسهولة فهى عبارة عن صندوق زنته من ٥٠ إلى ٦٠ ك ، جذات حاجزين جانبيين يحجزان فوقها التراب مسافة كافية وتنقله من أعالى الأرض إلى منخفضاتها لإتمام عملية التسوية ولها يدان يمسكهما الفلاح لرفع التراب وخفضه حسب الحاجة.

والجاموسة ، وكذلك الحمار ، من بين حيوانات الزراعة التي يعتمد عليها الفلاح أعظم اعتماد ، وقد برزت أهميتهما حتى كأن الطبيعة هي التي تداخلت في ترشيحهما ، واختيارهما مساعدين قويين للفلاح .

ومن المفيد هذا أن نتحدث عن هذين الحيوانين ، فالجاموسة ، وثمنها يبلغ الحمسين جنيها ، وهي فصيلة بقرية لونها داكن يشبه لون ماء النيل ، وهي تمتاز بالقوة ، أكثر من البقرة وتقوى على مقاومة الأمراض ، وهي من بين جميع الحيوانات المنتجة للألبان أكثرها نفقة ، وتبلغ تكاليفها في السنة نحو سبعة جنيهات ، وهي بسبب كثرة

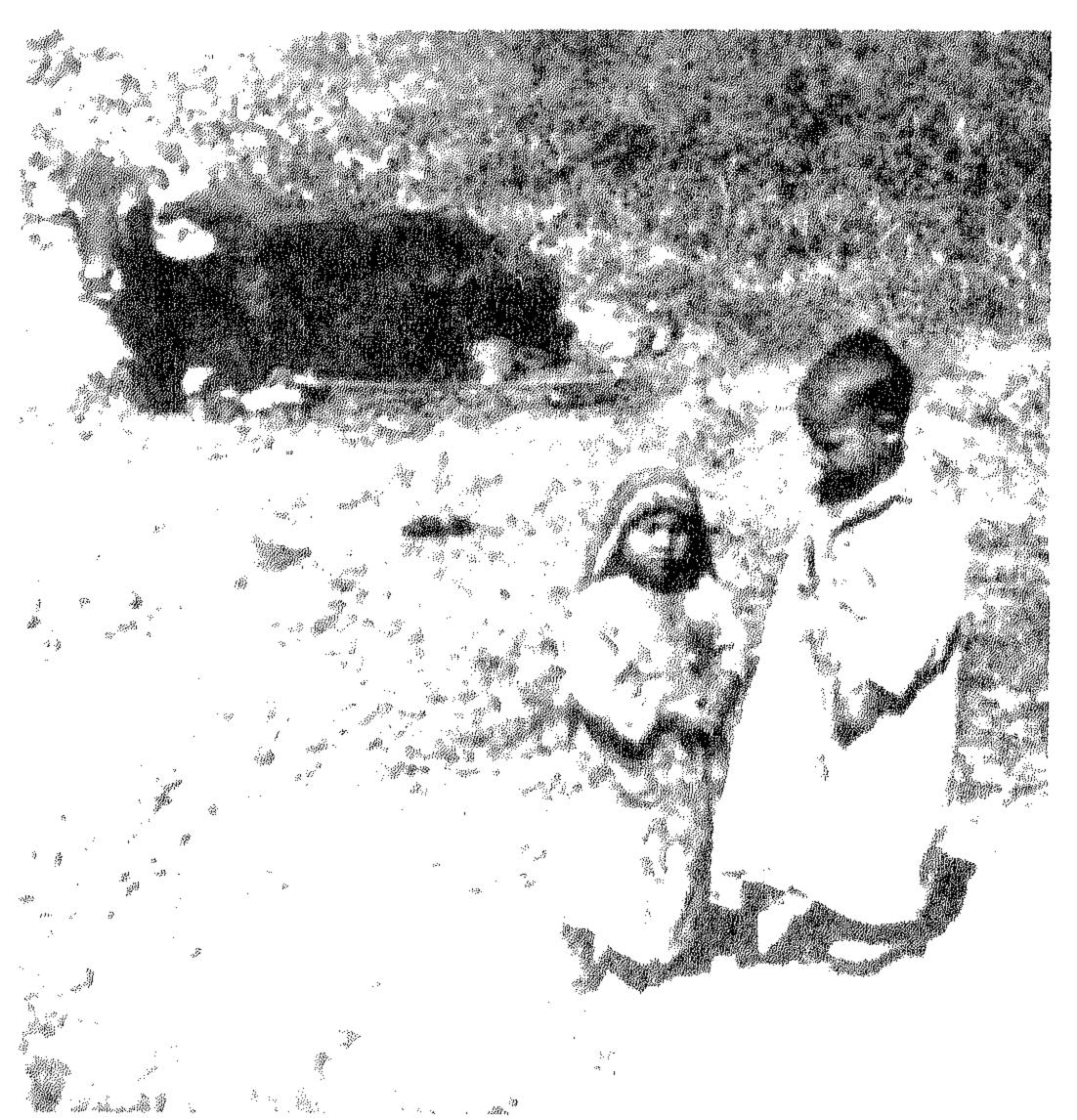

حتى الاملقال يقومون بحراسة الاعتسام

فوائدها أثمن شيء عند الفلاح ، حتى أنه ليعنى بها أكثر مما يعنى بنفسه ، وذلك معروف عنه .

وهى حين تحصل على الغذاء الكافى أى على مقدار ثمانية عشر قيراطا أى ثلاثة أرباع فدان مزروعة برسيا، مدة فصلى الشتاء والخريف، ومن ١٠ إلى ١٢ أقة من التبن أو الدريس يوميا فى فصل الصيف، مع مراعاة عدم الانتقال المفاجىء، من العلف الشتائى أى من البرسيم الذى يشتمل على ١٦٪ من الماء، إلى نظام التغذية الجافة الذى يستمره شهور.

إذا اتبع هذا في غذاء الجاموسة فإنها تعطى من اللبن أكثر مما تعطى أى بقرة أى تعطى من اللبن يباع وزنا ولبن الجاموسة أى تعطى ٢٠٠٠ رطل مقابل ١٩٣٠ ويلاحظ أن اللبن يباع وزنا ولبن الجاموسة أكثر غنى بالدسم من ابن البقرة ، أذ تبلغ نسبة الدسم فيه ٧/ بينها نسبة الدسم في ابن البقرة هر٣/ ولحم الجاموس يمتاز كثيراً عن لحم البقر .

والذلاح لا يهتم بتربية الماشية ولا يعنى باستغلال لحمها ولبنها ، على الرغم مما هو واضح من المزايا التى تنتج من تربية الماشية كما تقدم ، وهو يعرض عن الاهتمام بإنتاج اللحم واللبن مكتفيا من جاموسته مما استخدامها لأعمال الحرث وإدارة الساقية للرى دون نظر إلى غير ذلك ، والحمار فى مصر أقوى وأعظم جلدا من الحصان ، كما أن الجاموس أكثر قوة من البقر ، وهو حيوان اقتصادى ، لا يتطلب اقتناؤه عناية تذكر ، وفى الدلتا يبلغ ارتفاع النوع البلدى منه مترا ولونه فى الغالب أسود وهو فى المتوسط ، يستطيع حمل نحو ما تنى رطل ويساوى من الثن اثنى عشر جنيها ، فى المتوسط ، يستطيع حمل نحو ما تنى رطل ويساوى من الثن اثنى عشر جنيها ، والحمار الأبيض أو الرمادى اللون يوجد فى مصر العليا ، ويسمى السورى وهو يقدم للسواح ليركبوه جول الأهرام وهو أحسن شكلا وأكبر حجما إذ يبلغ ارتفاعه مترا وعشرين سنتيمترا ويساوى اثنى عشر جنها .

والجمل للحمل وعلى الأخص لنقل المحاصيل في زمن الحصاد .



لايعسرف الفسلاح طعم الراحة حتى يروى أرضه

#### ٢ \_ رى الأرض

وحينها ينتهى إعداد الأرض ، يجىء وقت ريها وتسميدها ، وحينئذ ، لا ينتظر الفلاح ماء المطركى يفعل فلاحو شرق الأردن ، فالماء حاضر ، قريب منه فى النهر وفى النزع ، لكن يجب توصيله للأرض ، والفلاح لا صبر له على الانتظار حتى تكون أرضه قد رويت .

الماء يجرى فى القنوات والفروع، كما تجرى الحياة فى العروق والشرايين من الجسم، مده ر ٢٦ ك من القنوات توزع الماء بالعدل على الزراعة و ٢٠٠٠ ر ١٣ من المصارف لتصريف مياه الصرف بعد التصافى إلى النيل أو البحيرات.

وفى أيام الجفاف فى شهر يناير من كل سنة وهى تستمر حوالى ٤٠ يوما حيث تبحف المياه من الترع ، يشرع فى أعمال التطهير الشتوية على نفقة الحكومة ، وتنتهن الحكومة فرصة استغناء الزراعة عن الرى فى تلك الفترة لكى تملأ بالمياه خزان أسوان وجبل الأولياء .

وزمن التحاريق هو فترة هبوط منسوب مياه النيل إلى أقل مستوى .

وفى فترة التطهير هذه تجرى عملية التطهير فيقف صفان من العمال ، صف يكون في قاع النرعة ، والآخر يقف موازيا له على سفح الجسر أى الشاطىء ، وينتزع الصف الأول طمى الترعة بالايدى ، وكل واحد يقذف ما ينتزع إلى من يقابله من الصف الواقف حذاءه فوق السفح ، حيث يتناول منه الطمى ويقذفه بعيداً عن المجرى ، ويشمل التطهير ، طبعاً ، الاعشاب والحشائش النابتة فى قاع المجرى وفى السفحين مع الطين المتراكم فيها .

ولكى يتم التطهير فى الترع الرئيسية ، وفى القنوات الفرعية ، وتتمكن المياه من التدفق والجريان ، لكى تصل إلى الحقول وتغمرها ، يبذل الفلاحون فى التطهير جهدا عظيما وعناية كبيرة فى أعمال التطهير هذه ، علما منهم بما لهذه العملية ، من الآثر البالغ ، فى كثرة الإنتاج وجودة المحصول .

وحينها يجىء دور كل زارع فى الرى، وهو خمسة أيام فى كل خمسة عشر يوما فى أيام الفيضان، وستة أيام كل ثمانية عشر يوما فى أيام الانخفاض، يكون الفلاح على أعظم أهبة حتى أنه يسهر ليالى بأكلمها لكيلا يفوته أى قدر من الماء المخصص له، وحينها يكون منسوب المهاء عالياً، يسهر الفلاح على وصول المهاء إلى الحقل وإزالة العوائق من طريقه، حتى لا يعطل وصوله، لكن المهاء يكون منخفضا، فى مدة تتراوح بين ٥٠ يوما ومائتي يوم فى السنة، حسب الجهات ولحذا بجب، أثناء هذه المدة، أن يعالج رفعه حتى يتمكن من رى الزراعة، فإذا كان الانخفاض لا يتجاوز خمسين أو ستين سنتيمترا يعمد الفلاح إلى واحدة من طريقتين، الأولى منهما قل استعالها الآن، والطريقتان هما.

رغم الأولى تسمى طريقة النطالة وهى أقدم الطريقتين ، وأقلهما نفقة رغم ما تكلفه من جهد بدنى شاق وكانت مستعملة أيام المصريين القدماء ، وهى تستخدم الآن فى اليابان ، ويمكن رى فدان كل يوم بهذه الطريقة.

وهذه الطريقة تكون بواسطة رجلين يواجه كل منهما الآخر على الشاطئين حيث يقفان في مكان واطيء يقرب من سطح الماء ويقومان بهذه العملية متقابلين ، باذلين مجهودا بدنيا شاقا ، لا يتكافأ مع النتيجة التي يصلان إليها .

۲ — والطريقة الأخرى ، تسمى الرى بالطنبور ، وهذا الطنبور هو آلة تدار باليد ، يتبادلها رجلان طول النهار ، وهى ترفع الماء بواسطة مركب حلزونى بداخلها يتلقف الماء حين تدار ويرفعه من المترعة بسرعة الدوران حتى يصعد إلى مستوى القناة التي تروى الحقل .

والطنبور أقوى وأسرع من النطالة وهو يروى ضعف ما يروى بالنطالة أو ثلاثة أمثاله .

وكلا الطريقتين المتقدميين بدائى وبضى ، وهو لا يستعمل إلا حين يكون انخفاض الماء قليلا ، أما إذا كان الانخفاض كثيراً ، يزيد على متر أو أكثر إلى عشرة أمتار فإنه يكون من الضرورى الرى بآلة ميكانيكية ، وأكثر ما تكون

الآلات الميكانيكية ، في الملكيات الكبيرة ، أما الفلاح الصغير فهو فقير في المال ، غنى في الوقت ، يفضل بطبيعته الطرق السهلة المألوفة ، وقد حل ، منذ القدم ، مشكلة الرى ، بتقسيم المياه ، وبالتعاون مع جيرانه ، بالطريقة التي عرفها ، ولم يحتج إلى أكثر منها ، وابتعد بطبيعته عن تركيب الآلات الميكانيكية ، في معظم الأحيان ، إذ هي تحتاج للنفقات ، وتتعرض للشاكل.

ولأجل رفع الماء من انخفاض يزيد على المتر ، جرى الفلاح على طريقة بدائية وسهلة هي طريقة د الشادوف ، .

والشادوف يروى نحو الفدان فى اليوم وهو يستعمل فى معظم بلاد الشرق ، و لكنه أسلوب مصرى الأصل ، وهو مصور على النقوش المصرية ، ونجده أكثر استعالاً فى مصر ، منه فى بقية البلاد الشرقية والعربية .

والآلات المتقدمة، النطالة، والطنبور، والشادوف تدار بواسطة العامل.

وهناك الساقية ، وهى تختلف عن الروافع المتقدمة ، وهى بدائية مثلها ، ولكن على مستوى أفضل ، وتدار بواسطة الحيوان حيث يعلق فيها الثور أو الحمار أو الجاموسة أو غيرها ، فيدور فى دائرة تلتف من حول البئر ، حيث تحرك دورته ، بواسطة قائم خشبى مثبت فوق عنقه رحى أفقية متحركة ذات تروس ، تلف بدورها عجلة كبيرة رأسية تتحرك حركة دائرية يرفع بواسطتها الماء من أسفل البئر فى قواريس متتابعة ترتفع بالدوران حتى تصير فى مستوى الأرض فتقذف بالمداء إلى المجرى الموصل للحقل .

وتبلغ تكاليف الساقية من ٢٥ إلى ٣٠ جنيها حسبا يستدعيه انخفاض الماء أو ارتفاعه ولذلك يشترك في ملكيتها عدد من العائلات حيث تروى كل منها أرضها في دورها بو اسطة جاموستها.

والساقية تروى في اليوم نحو الفدان وتخصص لمساحة قدرها خمسة أفدنة .

<sup>(</sup>١) يرجع استعمال الساقية إلى عهد البطالسة وهي تسمى لولب أرشميد .

وعمل الفلاح فى إدارة الساقية ، ينحصر فى حث الحيوان على الدوران فهو يسهر على استمر ار دوران الساقية وتدفق الماء ومراقبة عدم تسربه أو صياعه قبل وصوله إلى الحقل أو أثناء وصوله لأن الساقية قد تكون على بعد ٥٠٠ متر من الحقل.

وعلى هذا يكتنى برجل مسن أو طفل صغير فى عملية إدارة الساقية لأن عمله لا يعدو ذلك المجهود السهل ، إذ يصغى إلى صرير الساقية مردداً بعض الأغانى التى ألفها ، والتى تدل بمعناها و نغمها على شعوره بالراحة وقلة المجهود .

والساقية بأنواعها المختلفة، مثل التابوت والطنبوشة الختملاً المزارع الآن، وتعد بالالوف في حقول مصر وشحت اسم و نوريا، نجدها مستعملة لدى فلاحى سوريا وشمال إفريقيا، وأسبانيا، وإيطاليا واليونان.

والفلاح يعنى أشد العناية بالرى ويعده فى مقدمة المهام، وهو يسرف فى استعال المياه ولايقف فيها عند حد الاعتدال، وهو لايكاد يفهم أن كثرة المياه ترفع منسوب الطبقة المائية فى باطن الارض، وتضعف خصوبتها، وتعرض النبات للضعف، ونقص الغلة وينشأ عنها ضعف التربة بمجرد أن يصل منسوب الماه الجوفى فيها إلى متر وخمسة وعشرين سنتيمترا تحت سطح الأرض، هو لا يرى إلا شيئا واحداً، ذلك الشيء هو الضرر الذى يسببه العطش ونقص الرى فهناك نقص المحصول وحلول الفقر، ولهذا فهو يجتهد فى الحصول على كل نقطة من الماه أثناء دوره.

ومفتشو الرى فى الأقاليم ، والحفراء المخصصون لمراقبة الترع والفتحات يعجزون فى أغلب الأوقات ، عن تنفيذ الأوامر الضرورية وحفظ العدل بين المنتفعين وأصحاب الأراضى ، وتتدخل الأحقاد والأغراض الشخصية ودوافع الانتقام والمحسوبية فى هذا الوقت .

ومما يدل على أن الفلاح يحرص على رى أرضه أحيانا أكثر من حرصه على الحياة الحادثة الآتية.

علك عائلتا شرابية وعمارة ، بالاشتراك بين العائلتين ، ساقية بزمام ناحية وجمجمون ، بمركز دسوق ، ويروى كل منهما أرضه فى أيامه التى تخصه.

وقد حدث أن حلت النوبة فى الرى لعائلة شرابية ، وحضر على شرابية وأخوه لاستلام الساقية وإدارتها فوجدا أحد أفراد عائلة عمارة يروى أرضه ، ولما طلبا منه تسليمها الساقية ليتمكنا من رى أرضهما امتنع عن ذلك ، واستمر يروى أرضه ولما تبادلوا الكلمات ، وطلب شرابية من عمارة النول على حكم الحق صمم عمارة على موقفه ، فاشتبكوا فى معركة بالأيدى ، وكان على مقربة منهم أبن عم لعارة جاء حاملا عضا وسكينا وهجم على شرابية وطعنه بالسكين فجرحه جرحا بليغاً ، وتطورت المعركة ، بحضور أفراد العائلتين ، ولما جاء رجال البوليس وأنهوا المعركة كان هناك قتيلان مطروحان على الأرض .

### ٣ \_ القسميد

لا يكنى أن تترك الأرض فترة كافية لكى تجف ، بل يجب أيضاً أن تقوى التربة وتغذى بالعناصر التى تعوضها ، وعملية التسميد هى التى تقوم بذلك ، والفلاج يوليها أشد اهتمامه وعنايته ، فالسماد أهم ما يحفظ على الأرض خصو بتها ، ويضاعف إنتاجها . ويتم الفلاح وزوجته وأولاده ، بتوفير السماد ، ما أمكنهم ذلك . مع الاجتهاد في الحصول عليه . بأقل النفقات .

وأنواع السهاد البلدي مثل الله .. لات التي يخرجها الحمام . وكذلك الطين الناتج من تطهير الترع والقنوات ، المختلط بالحشائش وعلى الأخص ، السباخ البلدى الماخوذ من تحت أرجل الماشية بالزرائب بعد تتريبها أى فرشها بالتراب . حيث يختلط بروث الماشية وبولها ، ثم يؤخذ بعد ذلك ليستعمل سماداً للأرض . وهذا هو السهاد الأساسي عند الفلاح . وكذلك ما يؤخذ من الأكوام فى القرى والأتربة المتروكة التي مضت عليها أزمان طويله كل هذه الأنواع تعطى الأرض من الآزوت الذي يقوى تربتها ، وكذلك الأكوام القديمة إذا نقلها الفلاح إلى حقله كانت مادة سماد عظيمة وتسمى السباخ الكفرى .

وهذا النوع من السهاد . لم يبق منه الآن إلا بقايا قليلة من النوع الأقل جودة فقد استنفد الجيد منه أو كاد .



تقن زوجه الفسلاح إلى جانبه دائما

وفى الصعيد الأعلى توجد أنواع مثل والماروج، ووالطفل، ينقلها الفلاحون إلى حقولهم ولكنها من الأنواع الرديثة فى التسميد وهى لاتكنى ولا تنى بالغرض لامن حيث كيتها، ولا من حيث فاعليتها واحتواؤها على العناصر الملحية. والأرض تحتاج لتقوية تربتها على الدوام.

ومنذ بداية هذا القرن. نظراً لنفادكيات السباخ الكفرى الجيد. بدأ الفلاحون يستخدمون الاسمدة الكياوية .

وقبل الحرب العظمى. كانت مصرتستورد أكثر من نصف مليون طن من نترات شيلي الطبيعي ، وهي أقدم الأنواع وأكثرها شهرة ، ومن نترات ألمانيا . وانجلترا الصناعية ، وهي تستعمل لجميع الزراعات ماعدا زراعة البرسيم وبعض الحضروات والفول إذ تحتاج هذه الأخيرة إلى السوبرفوسفات ،

وتوزع الاسمدة الكياوية بواسطة بنك التسليف الزراعي التعاوني. وهر يبيعها معبأة في أكياس ويؤجل تقاضي الثمن وكذلك تقوم بتوزيع السماد، هيئات أخرى مثل الجمعية الزراعية و بعض الشركات الكبرى المستوردة، وهكذا يوجد نحو ٢٠٠٠ مخزن موزعة في أنحاء البلاد لتوزيع السماد.

والعملاء المستهلكون لتلك المادة معظمهم من كبار الملاك. بطبيعة الحال وكذلك مصلحة الأملاك الحكومية التي تقدمه لمستأجرى أطيانها ولزراعها ، حسب المساحة التي يزرعها كل مستأجر أو شريك ثم تأخذ ثمنها في نهاية الموسم الزراعي .

أما صغار الملاك فيحصلون على السهاد عن طريق الوسطاء والتجار الذين يستغلونهم منتهزين حاجتهم الشديدة إلى تسميد أراضهم ، ويباع الشوال المحتوى على مائة كيلو بثمن يتراوح بين مائة قرش وثلثمائة قرش ( تسليم القرية ) حسب طبيعة السهاد المقدم .

ويحتاج الأرز والقمح إلى السهاد المرتفع الثمن ، أما السهاد الرخيص فيستخدم للبرسيم . ويحمل السهاد، سواء كان بلدياً أوكياوياً ، على الحمار الذي يسوقه ابن الفلاح أو طفل غيره إلى الجقل ، حيث يتناوله الفلاح ويبعثره فى التربة مع تكرار هذه العملية ، عملية الذهاب والمجيء إلى أن يتم التسميد .

وقد كان الفلاح ، منذ عشرين سنة تقريباً ، معارضاً فى استعال السهاد الكهاوى أما الآن فقد صار من أشد أنصاره الحريصين على استعاله ، غير أنه لايعرف أفضل الطرق لاستعاله وهو إما أن يسرف فى الكمية التى يستهلكها ، وإما أن يقلل منها . ولم تغيره السنوات الكثيرة التى قضاها فى استعال السباخ الكياوى .

وهو يجهل أيضاً ، أفضل الطرق لاستعال المبيدات الحشرية ، ومن أمثلة ذلك ، أنه فى بعض الجهات التى تقدمت فيها زراعة الفول . تظهر حشرة الفول فيستخدم بعض كبار الزراع ، الحبيرين باستخدامها حسب القواعد الفنية لإبادتها ، سلفات النيكوتين فينجو المحصول ويحصل هؤلاء الزراع على نحو خمسة أرادب من الفدان أما الفلاح الصغير ، الذى يجهل طريقة استخدامها ، فلا يتجاوز محصول الفدان عنده أكثر من أردب ونصف .

# كيف يجنى الفلاح ثمار الأرض؟

يبذل الفلاح مايبذله ، من جهو دلحدمة الأرض بغية الحصول على ماتنتجه من غلة ، وما تخرجه من زرع وثمر ، وهو يعمل فى سبيل هذه الغاية ، عملا متصلا ، من وقت البذر حتى وقت الحصاد ، وقد مضى الوقت الذى كان فيه يبذر الحب ، ثم ينتظر بدون عمل بضعة شهور . يعود بعدها ليجنى الزرع . وقد أصبحت معركة الحياة عنده الآن ممتدة طول العام وأصبح عمله لا ينقطع .

ومنذ أدخلت زراعة القطن، وهي تستدعي أعمالاكثيرة صعبة . وكذلك من عهد إدخال نظام الرى الدائم، والزراعات في كل الفصول، أصبح عمل الفلاح لا ينقطع طول السنة.

وتَتُوْالَى الزراعات ، ابتداء من القطن على الوجه الآتى . كل ســـنتين أو ثلاث سنوات .

قبرابر ــ أكتوبر م قمح أو برسيم أو شعير **نو**فمبر \_ ما يو الآرمن بدون زراعة في جزء منها . مايو — يونيو ذرة أو أرز يونيو — نوفمبر ديسمبر - فبرابر آبريل - أكتوبر قطن فو فمبر ·\_\_ ما يو حبوب أو برسيم ذرة أو تكون الأرض شاغرة مايو ـــ نوفمبر برسيم أوحبوب نوفير ـــ مارس تكون الأرض شاغرة في جزء منها مارس ۔۔ ما ہو يونيو \_ أكتوبر نوفبر \_ مارس برسيم

هذا التقويم السنوى الزراعى ـ حسب الشهور الجريجورية يجرى كل حقل بحسبه ، مع التفاوت القليل بين الحقول ، حسب خبرة الزارع وتجاربه ، وظروف المنطقة ويحدد الزراع مو اعيدالزراعة ، بالشهور القبطية فى الوقت نفسه ، وذلك لأن حساب هذه الشهور يعتمد على موعد الفيضان السنوى . ونظام النهر ، وهو يرجع إلى أقدم عصور المصريين القدماء .

وقد ظل هذا الحساب مراعى فى كل العصور، واحترمه كل الفاتحين، وهو يبدأ من شهر توت (سبتمبر) الشهر الذى يصل فيه الفيضان إلى أعلى مستوى ثم يستمر إثنا عشر شهراً، حسب نظام السنة الشمسية وهذه هى الشهور القبطية:

توت. بابه . هاتور: کیهك : طوبة . أمشیر . برمهات . برمودة . بشنس . بؤنة . أبیب . مسری ،

وهناك عبارات شعبية تجرى على ألسنة الفلاحين، وهي عربية. ولكنها مترجمة عن لغة المصريين القدماء. وهي تشرح مواعيد الزراعة. وتشير إلى مواقيتها



عمل الفسلاح يستنمر حتى نطقى البسنور

حسب الشهور القبطية . والمحصول الرئيسي الذي تتحدث عنه هذه الأمثال الشعبية . هو القمح إذ هو المحصول الزراعي الوحيد الذي عرفته مصر منذ تلك العصور . أما القطن ، فلم يكن يعرف إذ ذاك ، لأنه محصول جديد أدخلت زراعته في العصور الحديثة.

هذا الحساب ينظم أيضاً مواقيت العبادة عندالأقباط. فالديانة المسيحية في مصر حينها جاءت. لم تغير ما كان موجوداً قبلها . ولكن حدث في سنة ٢٨٤ أوائل حكم الأمبراطور و ديو كليسيان ، وفي سنة ٢٠٠٤ اصطهاد ديني معروف بعصر التعذيب والإضطهاد .

والمسلمون وهم غالبية سكان البلاد يجرون على حساب التقويم الهجرى (٦٢٢) وأساسه السنة الهلالية .

ومنذ سنة ١٨٧٥ أدخلت الحكومة حساب الشهور الجريجورية الذي عرفه الشعب الآن بعد تردد استمر زمناً ، وأصبح يعمل به ولا تعتمد وزارة الزراعة إلا على هذا الحساب الذي يفهمه الآن أغلبية الأهالى العظمى وإن كان بعض الفلاحين لا يزال يستعمل الحساب القبطى .

وسنتكام عن المحاصيل الرئيسية ، في مصر المعاصرة . وهي المحاصيل التي يشتعل بها معظم الفلاحين وهي . القطن . وهو عماد الثروة الاقتصادية للبلد . الذرة والقمح . وهما مادة غذاء الأهالي ، البرسيم . وهو غذاء الماشية . أما أنواع الزراعات الأحرى فيكني أن نشير إليها إجمالا .

#### (١) زراعة القطن:

لم يكن القطن مجهولا من قدماء المصريين ويظهر أن بعض الأقشة خلال العصر الفرعونى كانت تنسج من القطن. لكن هذا المحصول الحمام لم يشغل مكانته الحاضرة. في عالم الزراعة والصناعة إلا في منتصف القرن التاسع عشر أى منذ تجارب وجوميل.

وقد كان إدخال نظام الرى الدائم فى الوقت نفسه ، ونمو عدد السكان ، وتحسن أسواق القطن فى العالم . كل ذلك كان عاملا هاما جعل زراعة القطن من أهم أنواع الزراعة وصير مصر مزرعة للقطن من الدرجة الأولى .

ورغم سياسة الاقتصاد الموجه ، التي جرت عليها مصر . ظلت زراعة القطن هي



الزراعة الأساسية في مصر المعاصرة وأصبح القطن يزرع في جميع المديريات ابتداء من مديرية البحيرة شمالا حتى مديرية أسوان في أقصى الجنوب ،

ومنعاً لحلط تقاوى القطن ، ومحافظة على جودة الأقطان المصرية ، وهى الأقطان التي عرفت جودتها في جميع أنحاء العالم . واشتهرت بطول التيلة ، تحتفظ وزارة الزراعة لنفسها بمراقبة التقاوى ومنع المحالج من خلطها .

والفلاح يشتريها مقدماً ، عن طريق الجمعية الزراعية ووكلائها ، وعن طريق بنك التسليف الزراعي ، وعن طريق المحالج .

وتودع التقاوى فى التربة ، حيث تكون الأرض قد هيئت للزراعة ، بحرثها مرتين أو ثلاث مرات وبتقسيمها إلى خطوط . على أبعاد ٢٠ سنتيمترا وعلى الحافة الجنوبية من الحفط . على مسافات ٢٠ سنتيمترا تقريبا تحفر حفر صغيرة ، يوضع فيها من ٦ إلى ١٠ حبات من التقاوى . وبعد مدة خمسة عشر يوما يكون النبات خلالها قد نبت فى التربة ، يجى الفلاح ليتفقد الحفر التي لم ينبت فيها الزرع فيعيد زراعنها وبروبها باليد ، وبعد ستة أسابيع يكون النبات قد نما بدرجة كبيرة فيجى الفلاح ليقتلع من كل حفرة مازاد على نبتين إثنتين فقط وتسمى هذه العملية فى عرف الزراعيين عملية و تطليق الباقات ، .

ويروى الزرع بعد ذلك ، كل خمسة عشر يوما إلى خمسة وعشرين يوما خلال شهرى مايو ويونيه . ثم كل ١٢ يوما إلى ١٥ يوما خلال شهر يوليو ويبذل الفلاح أشد الجهد لإيصال الماء إل كل الخطوط وأثناء مرور الماء ، تنتى الحشائش من طريقه ، وتقتلع النباتات الضارة حتى لاتعوق نمو الشجيرات ، أو تمتص غذاءها .

وهذه العملية أشبه بعملية زراعة الحدائق والعناية بالأشجار وهي تحتاج إلى كثرة البد العاملة ووفرة السكان. وهي في الولايات المتحدة ، تعتمد على الآلات والماكينات أكثر مما تعتمد على العال . والبد العاملة متوفرة ، لحسن الحظ ، والعمل المطلوب سهل يسهل على الأطفال والنساء ، كما يسهل على الرجال ، ولهذا يدر على الأسر أرباحا طيبة ، ويستوعب الآيدي ويساعد على الرخاء ، ويساعد فوق هذا على زراعة القطن في مصر . وبعداز دهار سريع يبدأ ، في شهر يوليو ، يتفتح اللوز وينمو الثمر ثم يحلموعد الجني .



ويحنى القطن ، على دفعتين ، بين نهاية شهر أغسطس ، وأول شهر أكتوبر ، وتتحرك القرية ، فى فرق ، وجماعات ، يشرف على كل منها ، ريس ، حيث يتم جنى القطن باحتشاد الرجال والنساء والاطفال . ووسط الحشود ، يرتفع صوت المغنية بلحن يردده المجتمعون وهم مقبلون على العمل حيث ينزع كل منهم من اللوزة قطنها محاذراً أن يبتى منه شيئاً عالقاً بالقشرة ، أو أن يخلط به بعض الورق أو غيره ، وحينها يمتلى ، جلبابه المرفوع حوله المعقود على شكل وعاء أو كيس يذهب ليفرغه فى ساحة أعدت لذلك ، وسط الحقل ، ثم يعود ليملاه من جديد ، ومن هذه الساحة ، التي يتجمع فيها ما يجنيه العال من القطن ، يحمل القطن إلى المخازن ، ومن المخازن ، وعاصة من يحمل ، عين سبتمبر إلى أبريل ، حيث يعمل عدد جم من الفلاحين ، وخاصة من في الملات ، النساء والاطفال ، يحتمعون بقيادة الحولى لتنظيف القطن و تنقيته من بقايا البذرة وسط جو عموء بالغبار ، حيث يتعرضون لاستنشاق هواء صار مؤذ المصحة .

ويبلغ عدد المنكابس من هذا النوع فى البلاد كلها ، نحو ١١٢ مكبساً منها فى الوجه البحرى وحده ٧٣ مكبساً وفى الوجه القبلى نحو ٣٩ مكبساً ، وهى تعمل فى كبس القطن وإعداده للتصدير ويعمل فيها العال عملا شاقاً ، بدون رعاية صحية ، عملا يعرمنهم لأمراض الصدر بما يستنشقونه من هواء مملوء بالغبار والاتربة ، وبما يقاسونه من مجهود بدنى غاية فى الصعوبة والعناء .

وفى الحقل، بعد الجنية الآخيرة، تبتى أعواد الشجيرات وسيقانها وهي لا تصلح إلا للوقود، فيجمعها الفلاح ويلقيها مكدسة فوقسطح منزله لاستخدامها عند الحاجة.

### (ب) قوت الفقير:

يلى محضول القطن فى الانتشار ، محصول الذرة ، ويشغل هذا المحصول مساحة كبيرة ، تزيد عن مليون و نصف من الأفدنة .

ومع أنها عرفت وانتشرت ، قبل القطن ، فهى ليست بعيدة القدم ، وكانت فى عهد الماليك ، كثيرة الانتشار ، وكتب عنها (سلفستردساسي) سنة ١٨١٠ يقول: دكانت زراعة الذرة منتشرة فى مصر فى الوجه البحرى ، والوجه القبلى على السواء وكان الخبز المصنوع من الذرة هو الغذاء العادى لسواد الشعب ، .

والذرة هو الإسم العربى لها ، ووزارة الزراعة تسميها الذرة الشامية أى السورية لتميزها عن الذرة الرفيعة ، أو العويجة وهو النوع الآخر الاسبق وجودا .

وفى أفريقيا ، فى الأراضى ذات الرى الجيد ، والتربة الغنية ، تتراجع ، الأنواع المختلفة من الذرة ، ليحل محلما ، هدذا النوع من الذرة الأمريكية السهلة الزراعة ، الوفيرة الغلة التي يمكن تكرار زراعتها .

وهذه الملاحظة ، أكثر انطباقا ، بالنسبة لمصر ، فقد كانت الذرة الرفيعة ، تزرع بكثرة ، على الأخص فى الوجه القبلى (حيث يوجد رى الحياض ) أما الآن ، فهى آخذة فى النقصان ، كلما تقدم نظام الرى الدائم .

وقد أخذت الذرة الشامية ، تغزو وادى النيل ، لأنها تلائم حالة الفلاح ، وطبيعة الأرض التي اشتهرت بأنها أخصب تربة في العالم ، ولا يقارن بها إلا تربة موزمبيق .

والفلاح يزرع الذرة فى شهر يوليه حيث يبذرها ويسمدها بكمية غزيرة ويرويها سبع ريات ، وبعد ثلاثة عشر أو خمسة عشر أسبوعاً يقتلع أعوادها الطويلة المحملة بالكيزان الغليظة الممتلئة بالحبوب.

وحقول الذرة ، قبيل الحصاد ، تشبه الغابات الكثيفة التي يصعب اقتحامها ويتهيبها اللصوص .

وفى وقت الحصاد . حينها يكمل نضج الثمار يبدأ العمال والأطفال والنساء فى تقطيع الأعواد ، وتجريدها من الكيزان .

ويقول رجال الزراعة أن محصول الفدان يمكن أن يبلغ ١٠ أرادب أو ١٢ أردباً لكن المتوسط هو سبعة أرادب ونصف .

ومن أعواد الذرة ، بعد تجريدها من الكيزان ، يقام سياج دائرى حول كميات الذرة الموضوعة فى الوسط على شكل أكوام مرتفعة فى الأجران حيث تجرد من أغلفتها ، ثم توضع فى أكياس ، ثم ينقلها الفلاح لتكون فى بيته .



أما أحطاب الذرة ، والأعواد التي نزعت منها الثمار ، فتحمل على ظهور الدواب إلى المنازل ليستخدمها الفلاح في حاجاته المنزلية ، مثل تقوية السقوف ومثل استعالها . وقوداً الخ. وعلى هذا ينتفع بمخلفات الحقل ، كا ينتفع بغلته .

#### ( ج) القمح:

كانت مصر، فى العصور القديمة أيام الرومان، تعتبر مخزن غلال لروما، إذكان القمح ينتج فيها بكميات وافرة . أما اليوم، فقد تأخرت كثيراً فى زراعة القمح، وفقدت مكانتها من هذه الناحية .

ويزرع القمح فى مساحة تساوى مساحة الذرة، أى فى نحو مليون ونصف مليون من الأفدنة، وتستهلك هذه الكمية بواسطة الطبقة المتوسطة فى القرى وفى المدن (١). والقمح المصرى لا يصدر للخارج، نظراً لقلة ما يحتوى عليه من المادة الغروية، ولارتفاع نسبة التراب به، وهو فوق هذا، لا يكنى للاستهلاك المحلى.

وقد تعاقدت روسيا سنة ١٩٤٨ مع مصر على أن تصدر لها مصر ٢٩٠٠٠ طن من القطن مقابل ٢١٦٠٠٠ طن من القمح، و ١٩٠٠٠ طن من الذرة تصدرها روسيا لمصر.

والفلاح يبذر القمح في شهر نوفمبر حيث يكون قد سمد الأرض ورواها قبل موعد الجفاف، ثم يروى القمح مرة أو اثنتين قبل حصاده . ويحصد القمح في شهر أبريل ، مستخدما منجله البدائي أو مستعملا يده . ويحمل القمح في لفافات ، على ظهور الجمال أو الحمير إلى الآجران حيث تحل الأربطة ، وتدرس كل أسرة في دورها ، ما عندها من قمح . فتدور جاموستها في النورج الذي تمر عجلاته المحددة القاطعة على القش والسنابل لتفرى القش وتحوله إلى تبن ، محتفظة بالحبوب سليمة . والفقراء جداً من الفلاحين ، يضربون السنابل بعصى غليظة حتى تنفرط الحبوب . وتقوم حداً من الفلاحين ، يضربون السنابل بعصى غليظة حتى تنفرط الحبوب . وتقوم حداً من الفلاحين ، يضربون السنابل بعصى غليظة حتى تنفرط الحبوب . وتقوم حداً من الفلاحين ، يعمربون السنابل بعصى غليظة حتى تنفرط الحبوب . وتقوم حداً من الفلاحين ، يعملية الدراس ، لـكن كثيراً منهم ، يملكون بالاشتراك مع غيرهم خوارج تقوم لهم بعملية الدراس .

<sup>(</sup>١) يفضل الاعيان من المصريين والاجانب الدقيق الأبيس المستورد من استراليا وكندا على الأخس.

والنورج عربة ثقيلة من الخشب لها عجلات ذات أسلحة تمر فوق القش متوازية لتقطيع وفرى السيقان. تجرها الجاموسة في رها ، والفلاح يسوقها كيلا تتوقف عن الدوران ، جالسا فوق ، مقعد خلني مركب في مؤخرة النورج . وأثناء ذلك . يقف شخص آخر من الفلاحين : ليسوى القش تحت النورج كلما اختل وضعه وخرج عن الدائرة بفعل العجلات من فوقه والنورج أداة لا تكاد توجد إلا في مصر وحدها .

ثم يشرع عامل آخر ، بعد ذلك ، أى بعد أن تصير أعواد القمح كومة من التبن . تتخللها الحبوب ـ يشرع العامل فى عملية التذرية (الدراوة) لفصل الحبوب عن التبن فيقف فى تيار الهواء ، وبيده المذراة (المدره) وهى أشبه بالشوكة . حيث يرفع بواسطتها التبن المخلوط بالقمح فى الهواء فيطير التبن فى الهواء فى ناحية ، ويرسب القمح فى ناحية قريبة ، وتستمر هذه العملية إلى أن ينفصل القمح عن التبن ثم ينظف ليتخلص من أدرانه . ويوضع بعد ذلك فى الأكياس لنقله . وهذه العملية شائعة فى حوض البحر الأبيض المتوسط .

# (د) البرسيم:

تتخذى الماشية صيفا بالتبن ، مضافا إليه الفول أو الشعير ، أما فى الشتاء فغذاء الماشية البرسيم .

ويزرع البرسيم فى كل المناطق وهو يشغل مساحة قدرها ٢٠. / من بحموع الأراضى ، إذ هو غذاء جيد الأرض كما أنه غذاء اللحيوان . وهو واسطة لامتصاص الأزوت من الهواء ونقله إلى الأرض وهو ينمو بسمولة ولا يحتاج إلى نفقات زراعة ولا إلى عمل كثير . ويزرعه الفلاح بين شهرى سبتمبر ونو فمبر . عقب حصاد الذرة ، إنى كثير من الاحيان أو عقب جنى القطن أو الأرز قبل أن تقتلع بقايا القش إذ هى تحمى البذور ، والنبات الصغير من البرد .

وبغد خمسين يوما من زراعته . يحلموعد الحشة الأولى ، وبعدها تتوالى الحشات الأربع ، بين كل منها والأخرى ٣٥ يوما . وترعى المواشى البرسيم فى الأرض حيث لايجتاج الفلاح لقطعه بالمنجل . بل يكتنى برعيه وهو مزروع واقف على سوقه فتربط

الماشية. في أول الحقل. لتأكل ما أمامها. ثم تنقل في المكان الذي يليه \_ وهكذا . والبقرة ، أو الثور أو الحاموسة ، يكفيها من نصف فدان إلى ثلثي فدان ، طول الموسم أما الحمار فيكفيه ربع فدان .

### ( ه ) الزراعات الغذائية :

لكن عمل الفلاح ، فى التربة المصرية ، لم يلبث أن أنتج أنواعا أخرى من الزراعة ، منذكر من هذه الأنواع ، ما له أهمية وندع ما عداه :

فمن تلك الانواع: الارز الذي أدخلت زراعته زمن الحلفاء، حيث نقلت إلى مصر من الهند. وهذا المحصول يزرع فى جهات دمياط وشمال الدلتا لكثرة المياه. فى تلك المناطق. والمساحة التي تزرع أرزا تقدر بنحو ٣٠٠,٠٠٠ فدان وهى تتسع وتنمو من سنة لأخرى، تبعا لزيادة مياه الفيضان. والحكومة تحدد مساحة الارزكل عام. حسب كفاية مياه الفيضان.

والأرز من الأنواع التي تصدر للخارج نظرا لجودته .

والفول وهو غذاء الماشية بين شهرى يونيو وديسمبر . والأنواع الجيدة منه تصلح غذاء جيدا للإنسان فتهيأ منها أطعمة شعبية لذيذة تصنع بالزيت أو بالزبدة .

ومن المزروعات البصل . وقصب السكر . وهي تزرع في أعالى الصعيد .

والشعير والعدس. والبلح. وهناك محاصيل أخرى كثيرة آخذة في الازدياد من سنة لأخرى.

والفلاح يحتفظ بمساحات ضئيلة يزرع فيها ما يحتاجه من أنواع الحضار حسب الموسم، وهو يزرعها بدون سماد ويحتفظ بها لاستهلاكه الحناص فيزرع الباميا فى الشتاء والفول فى الربيع أو الملوخية فى الصيف. وسنتكلم عن هذا عندالكلام على غذاه الفلاح. وهذه الأنواع القليلة الكية والمساحة لا تحتاج لمجمود كبير.

وعلى كثرة تنوع المحاصيل والزراعات في مصر . لم يصبح الفلاح متخصصا في نوع أو أنواع معينة ، ولم يصبح عمله تخصصا . بل هو يزاول كل أنواع الزراعة ويقوم فيها بعمله اليدوى بدون تخصص ومع اختلاف أنواع العمل وضروبه ظل يمارسه بسهولة ، وبدائية لاتخلق منه متخصصا ولارجل مهنة ، ولاتجعله يجيد نوعا خاصامنه.

على أن الفلاح ليس كذلك إزاء الآلات الميكانيكية الجديدة على الجملة ويلاحظ ما تقدم جميعه أن الكلام ليس عن جرارات الحرث، ولاماكينات الحصاد ولاماكينات الدراسة ولا عربات النقل لأن الفلاح لا يستخدم شيئا من هذه الآلات لفقره ولائه ليس في حاجة إليها إذ هو لا يريد وسيطا بينه وبين الارض.

وعما لاشك فيه أن الآلات الحديثة أصبحت مستعملة الآن وأخذ استعالها يعم وينتشر بالتدريج ولكن في الملكيات الكبيرة التي تزرع لحساب ملاكها زراعة مباشرة وهذه الماكينات تدار بو اسطة الفلاحين. ولكننا هنا لا نتكلم عن هذه الاستثنات، لان الفلاح نفسه لا يستعمل هذه الآلات.

لكن. هل الذي يمنع الفلاح من استعال الماكينات في الزراعة هو الجهل أو الميل إلى القديم وكراهة الجديد. لقد قلنا دائما أنه الميل إلى المحافظة. والنفور من الجديد. وإذا كانت الآلة الميكانيكية قد تأخر حتى الآن دخولها إلى الحقل في مصر فذلك لأن مالك الأرض حسب حسابه فظهر له أن اليد العاملة أقل نفقة من الآلة ، فظراً لكثرتها ورخصها . وسيتغير الأمر عما قريب . وستلتق وجهتا النظر وسيصبح الأمر غير ما نرى . فني الولايات المتحدة الأمريكية تحتاج زراعة ألف فدان بجهزة بالماكينات الى ستة عشر عاملا أما في مصر فتحتاج هذه المساحة إلى ه٤عاملا . ولن يكون الأمر كذلك على الدوام . وستتغير الحال . وغدا ستزداد مطالب العال . تبعا لارتفاع مستوى المعيشة الآخذة في الزيادة ، ويومئذ تصبح الماكينات ، بالنسبة لصاحب العمل أكثر اقتصادا وأشد ملاءمة .

ولكن سيظل العمل اليدوى في الزراعة هو صاحب المنزلة الأولى ، لأن إدخال الماكينات في الزراعة ، في وادى النيل ، سيترتب عليه فصل العلاقة التي تربط بين العامل والأرض ، وهي علاقة حيوية تأصلت بين الفلاح والعامل وبين الزراعة . وأصبح من غير الممكن قطعها ، فهي علاقة تأصلت وساعدت عليها طريقة العمل وطبيعة الحياة في شعب كثير العدد .

### ٢ ــ كيف يقوم الفلاح بعمله وعلاقته بصاحب الأرض:

وهذه الأرض التي يعمل فيها الفلاح بكل قوى بدنه ، حرثا وسقيا وغرسا والتي يتحمس أشد التحمس شوقا إلى امتلاكها لكنها لن تكون ملكه ، لأن الواقع هنا هو أن الأرض هي التي تملك الرجل وليس الرجل هو الذي يملك الأرض .

وربما ساعدنا هذا على تفسير ما عليه الفلاح من فقر مادى ومعنوى .

والواقع أن الحالات والأساليب التي تحدد الطريقة التي يزاول بها الفلاح عمله، وتنظم علاقته بصاحب الأرض ـ هذه الحالات تشله وتلغى حريته، ولا تسمح له بالتحرر واستنشاق ريح الأمل.

ولنستعرض هذا هذه الحالات ، التي ظل يعانيها الفلاح منذ عهود طويلة وهي قائمة حتى الآن ولم يتغير شيء منها .

السخرة: ألغيت السخرة ، بحسب الظاهر فى سنة ١٨٩٣ ، ولكنها ظلت بحكم الواقع والقانون فى صور أخرى وعناوين مختلفة يجمعها كلما كلمة والمنفعة العامة ، والفلاح يدعى لتلبية والمنفعة العامة ، بصفة جبرية ، وينتزع من حقله ومن قريته ، ويرسل إلى أية جمة يفرض عليه العمل فيها لكى يقوم بما يأتى :

(١) حينها يصير الفيضان فى حالة تنذر بالخطر، تجمع الإدارة مئات الألوف من الفلاحين، وتحشدهم للعمل ليلا ونهارا حيث يساقون للعمل فى تقوية الجسور وتعليتها، والمحافظة عليها خوفا من تدفق المياه وتلف السدود، فحينها تبدو ثغرة، أو تلوح بادرة خطر فى ناحية تسارع الجموع إليها، بما فى يدهم من فؤوس وقفف، حبث ينقلون إليها الآتربة، وجذوع النخل، والحطب والقصب وكل ما تصل إليه أيديهم ـ حتى يتغلبوا عليها ويمنعوا انهيار الجسور، وتدفق التيار.

وقد شهد عام ۱۹۳۶ خطراً كان يهدد البلاد وينذر بالعواقب الخطيرة لو لا سواعد هؤلاء الفلاحين .

وكانت الحكومة قد اعتمدت مبلغ ١٥٠,٠٠٠ جنيه فى ميزانيتها لذلك العام لأجل مكافحة الفيضان، أى لشراء الأدوات والمواد الضرورية، وصرف مكافحآت الرؤساء

وتعويضاتهم، ولكن الفلاح لم يحظ بشيء من التشجيع أو الأجر أو التعويض في مقابل نقله جبرا من موطنه

والقانون ينص على أن المصريين جميعاً عليهم أن يقوموا فورا بما يطلب منهم المساعدة على دفع أى خطر مدد البلاد لكن الفلاح وحده هو الذى يرغم على القيام بهذا العب، ، ومع ذلك فقد اشتملت إحدى خطب العرش ، التي ألقيت في مجلس النواب على العبارة الآتية : من الآن فصاعدا ، لن يجبر أحد على العمل في جسور النيل أو الحياض أثناء الفيضان دون أن يصرف له أجر مناسب على عمله .

٢ ـــ ثروة البلد مهددة ، القطن معرض للتلف بسبب الدودة ، التي تهدده كل عام في مبدأ الصيف ، وهناك يحتشد الرجال والنساء والاطفال ، يسوقهم المقاول من إحدى المديريات الأخرى ، إلى حقل مهدد بالخطر ، ، كل منهم يحمل زاده من الخبر لمدة شهر وينامون في العراء ، ومن الساعة السادسة صباحا حتى الظهر ، ثم من الساعة الثانية حتى الساعة السادسة مساء يعمل هؤلاء المسخرون ، منحنين فوق شجرات القطن ، يفتشونها صفا صفا ، شجرة شجرة ، ورقة ورقة ، لكى ينتى الدود منها حيث ينزعون الورقة المصابة بكل حرص ويضعونها في جلابيبهم المهيأة لذلك ، أو في أكياس بايديهم ، وإذا أفلت منهم ورقة مصابة فالويل لهم إذ تهوى عصا المراقب في الحال على ظهر من يرتكب هذه الجريمة وعلى سبيل المثال : حدث في يونيه عام ١٩٣٦ تطبيقا لقانون ١٩١٠ أن خصص مليون شاب فلاح لإنقاذ في يونيه عام ١٩٣٦ تطبيقا لقانون ١٩٠٠ أن خصص مليون شاب فلاح لإنقاذ نصف مليون فدان كانت مهددة بدودة الورق ، أو دودة اللوز ، وقد أعلنت الجمعية الزراعية عن مكافأة قدرها ١٠٠٠و ٢٠ جنيه لمن يكتشف علاجا يتى مصر شر هذه الزراعية عن مكافأة قدرها ١٠٠٠و ٢٠ جنيه لمن يكتشف علاجا يتى مصر شر هذه الأذة ومنذ ذلك الحين انتشر استعال المبيدات الحشرية ، وقل استعال الأيدى ، أى المذا النوع من السخرة .

٣ -- وكل خمس سنوات ، وكانت أخر سنة منها هى سنة ١٩٣١ ،كان الجراد يغزو مصر ويهدد الزراعة ، وكان إلجم البلاد فى سحب كثيفة وأرثال جرارة مهددا الزراعة بالتلف ، والبلاد بالمجاعة ، فيخرج الأهالى فى جماعات بماثلة لهذا الجراد

عنى كثافة وضخامة عدده ، وتنتقل قرى بأجمعها إلى البلاد والنواحى الأكثر تعرضا اللخطر ، لطرد هذا الجراد ناحية الصحراء أو البحر .

وكانت طرق المقاومة هى حفر الحنادق وإيقاد الحرائق وإشعال الحطب لينتشر الدخان فى الجو ، والصياح ، وتحريك الأيدى بالأغصان والتلويح بها فى الجو وغير ذلك من وسائل إزعاج الجراد وطرده عن البلاد.

٤ — أما النوع الأخير من أنواع السخرة فهو ضغط العمد على الأهالى ذلك الضغط الذي يحدث بطريقة ظالمة ولكنها فى نظرهم كالشيء العادى، وهى أن يضطر الفلاحين لتخصيص بضعة أيام للعمل فى مزرعة العمدة ، دون أن يتقاضووا عنها أجراً.

# الفلاح الأجير:

تبلغ نسبة الأجراء وعمال اليومية من بين بحموع القرويين الفلاحين ٣٧] بجمهم للعمل رئيس منهم (ريس) لحفر القنوات أو مد الطرق، أو حصاد الزراعة والفلاح في هذه الحالة، بجند مع غيره في جمع كبير، حاملز فأسه، في كتيبة من أمثاله تحت رقابة وملاحظة مشرف، على صورة هي أشبه ما تكون بمعاملة المساجين وهو في الحالات الغالبة يكون ترحيلة، في بلد غير بلده.

وهذه التراحيل ، أكثر ما تكون فى الوجه القبلى حيث زراعة القطن أقل انتشارا ، واليد العاملة أعظم وفرة وكبار الملاك لهم سيطرة ، وكذلك فى أراضى الحكومة ، حيث الزراعة على نظام الاستغلال المباشر .

وهؤلاء العال الزراعيون ، إذا لم يكونوا مرتبطين بمالك ، ولم يكونوا مطلوبين لعمل كبير ، إيكونون معرضين للبطالة والفقر ، أما الذين يرتبطون بعمل دائم فهم الذين يكونون قد أسعدهم الحظ ، هؤلاء يشبهون في إيطاليا نوع العامل والأوبليجاتى، وهؤلاء يتقاضون أجرهم في الغالب ، على قسمين ، قسم يكون نقدا وقسم آخر يكون عينا ، فالمالك يؤجر العامل فدانا بالإيجار ، وكل يوم يمضيه العامل في عمل للمالك ،

يخصم من الإيجار، وفى نهاية العام، يكون الفلاح، إما دائنا إذا كان قد زاد الأجر الذى يستحقه بحسب الآيام التى أداها على إيجار الفدان، وإما مدينا، إذا كان ما يستحقه أجرا على الآيام التى عملها، أقل من إيجار الفدان، وهناك طريقة أخرى وهي أن يتقاضى الفلاح خمسة قروش عن اليوم، وأن يكون له ناتج فدان من الذرة.

ونظرا لوفرة الآيدى العاملة ونقص التشريع المنظم للأجور ظلت الأجور. في أقل مستوى .

وعلى الرغم مما أحدثته الحرب من تغيير ، فمبلغ ١٥ جنيه يعتبر حداً أقصى قلما يصل إليه الغامل .

وفى تقرير لوزارة الزراعة فى يونيه سنة ١٩٣٠ كان عمال اليومية يتقاضون من. ١١ قرشا إلى ١٥ قرشا أجراً يوميا فى الوجه البحرى ومن ٨ قروش إلى ١٠ قروش فى مصر الوسطى ومن ١٠ إلى ١٤ فى الوجه القبلى.

وخلال الحرب صدر أمر عسكرى جعل الحد الأدنى للأجور خمسة قروش.

أمامشروع القانون الذي وضع سنة ١٩٥١ لتحديد أجر العامل الزراعي بعشرين قرشاً ، فلم يوافق عليه مجلس النواب مع أن هذا المبلغ لا يكني الفلاح هو وأسرته إلا بما ينضم إليه من مزايا ومنح تقليدية طبيعية وحبوب من المحاصيل التي يلتقطها أطفال الفلاح عقب جني المحصول من ذرة وخلافها وكمساحات صغيرة يزرعها الفلاح خضروات لا كله.

## نظام المزراعة (الشركة الزراعية):

يعمل بنظام الفلاحين الأجراء عمال اليومية . فى المزارع الكبرى ، أما نظام الشركة الزراعية فيعمل به فى المزارع الصغيرة فتعطى الأرض للفلاح مشاركة بينه وبين المالك ، وتكون عادة من خمسة أفدنة إلى عشرة على الأكثر .

ويقوم المالك بسداد الضريبة ، وعليه نفقات الرى ومواد الزراعة والمواشى والمذور والسماد ، ويقوم الفلاح رب الأسرة بتقديم العمل اللازم . أى جميع

الأعمال البدوية التى تلزم للزراعة طول السنة من الحرث إلى الحصاد، وفى نظير هذا يكون له خمس المحصول ، أو ربعه فى المساحة التى يزرعها . أو يتحمل نصف جميع المصاريف ، ويكون له فى مقابل ذلك نصف المحصول .

ويكون الاتفاق ، وهو شفوى فى معظم الاحيان أن لم يكن فى كلها قابلا لتغييرات كثيرة .

وهذا النظام. أو هذا النوع من الاتفاق ليس فيه مخاطرة ، وهو يضمن للمالك كل ما يريده من العمل ، وللفلاح خبزه اليومى ، واكمن الفلاح لا يجنى من ورائه كبير ربح إذ هو يعمل هو وأولاده ، وكل من يستطبع أن يحصل على معاونتهم ، ومع هذا لا يستطبع أن يقوم بزراعة ما يزيد على خمسة أفدنة ، وفى نهاية العام لا يحصل على أكثر من محصول فدان أو فدان وربع نظير عمل لا ينقطع مدة اثنى عشر شهراً ، إذا سارت الامور على ما يحب لانه ليس من النادر أن يكون ما يحصل عليه أقل ما ذكر نا .

ولما كان الفلاح قبيل الحصاد، تخلو يده من النقود، فإنه يلجأ إلى المالك فى في طلب قرض يستعين به على شراء حاجاته وسد مطالبه الضرورية فقد يحتاج إلى كسوته وكسوة أولاده وزوجته وقد يضطر إلى مواجهة بعض الطوارى، مثل ختان أحد أولاده، أو دفن ميت يموت له أو غير ذلك ، وهذه القروض الضرورية قد تزيد على اصيبه من الشركة أى على كل دخله ، وقد يتبقى عند الحساب فى ذمته دين للمالك يطلب تأجيل دفعه للعام القادم .

### نظام الإيجار بالنقد:

والفلاح هذا يعتبر من أصحاب الأعمال ، إن صح هذا التعبير أكثر مما كان يعتبر كذلك في الحالتين المتقدمتين .

فهو يستأجر الأرض بقيمة تتراوح بين ١٢ جنيها و ٣٠ جنيها للفدان حسب الجهة التي تقع فيها الأطيان ، وترتبط قيمة الإيجار بما تكون عليه أثمان القطن ، ويدفع المالك ضريبة الأطيان ، ويتقاضى إيجار أطيانه على قسطين يكون الأول

منهما ومقداره ربع الإيجار في المحصول الشتوى، والثاني وهو الثلاث الرياع الباقية من زراعة القطن أو الدرة، وأحياناً يكون الدفع عيناً بأن يسلم المستأجر كية محدودة من المحصول يكون قد اتفق على تحديدها قبلا تؤخذ من محصول القطن فإن لم يكف يؤخذ ما نقص من محصول الحبوب .

ويعمل بهذه الطريقة الإيجارية نحو ٤٠ ٪ من الفلاحين .

ويحرر العقد لمدة طويلة تكنى عادة لزراعة الأرض زراعة دورية يستوفى فيها النظام المتبع والمدة الكافية لنظام الدورة الزراعية هي عادة ثلاث سنوات .

أستأجر أحد الفلاحين في مركز ميت غمر وهو من المراكز الغنية فدانين لسنة زراعية على أن يزرع أحد الفدانين قطناً حيث يقدر محصول الفدان بمقدار يتراوح بين أربعة وخمسة قناطير حسب نوع البذرة وحسب جودة الأرض . هذا القطن جميعه يستولى عليه المالك سداداً لإيجار الأرض ، أيا كانت حالة السعر أما الفدان الآخر فيزرعه الفلاح زراعة شتوية ، ويكون نصفه برسيا . ونفسه الآخر قمحاً ، والبرسيم هو غذا الماشية ، أما القمح فيسدد من ثمنه ثمن البذور والسهاد والمبيدات الحشرية إلى . وهذه الأشياء يكون قد حصل عليها من المالك وهو الذي يتقاضي أخمها ، ويزرع المستأجر أيضاً في هذا الفدان زراعة نيلية . ذرةأو أرز ، وهذان هما المحصولان اللذان يستفيدهما الفلاح رب الأسرة ومنهما غذاؤه الأساسي ، هو وأهل بيته ويبيع ما يفيض لديه منهما إن صلحت الأحوال .

وعلى هذا يمكن أن يصل من عمله طول العام ، إلى ربح قدره اثنا عشر جنبها ، هذا كما قلنا حين تستقيم الأمور أما إذا ساءت الحال بأن أصيب المحصول ، أو انخفضت الأسعار ، فإن على الفلاح أن يسدد جميع الإبجار المتفق عليه طبقاً لئص المحادة ٩٣٣ من القانون المدنى وإذن فهذا هو الخراب والدمار ، وحينئذ تتدخل الحادة ٩٣٣ من القانون المدنى وإذن فهذا هو الخراب والدمار ، وحينئذ تتدخل الحكومة ، فتصدر قانوناً يقضى بتخفيض الإيجار بنسبة ٢٥ ٪ أو ٤٠ ٪ حسب تاريخ العقد ، وهذا كما حدث فى السنو ات الزراعية (١٩٣١-١٩٣٠ ، ١٩٣٠ - ١٩٣١) .

لكن الحكومة لا تستطيع مثل هذا الإجراء فى جميع السنوات، ونظراً لكثرة الطلب وتهافت الفلاح على إستشجار الأراضى تؤجر الأطيان بأسعار مرتفعة ونتيجة ذلك أن الفلاح دائماً يعانى الأزمات والمتاعب.

وقد دارت مناقشة مع أحد المستأجرين تكشف عن مدى بؤس الفلاح وفاقته سئل الفلاح السؤال الآتى :

ما دمت تعانى كل هذه الحسائر فلماذا تستمر على استئجار الأراضى وزراعتها ؟ وكانت جاموسة هذا الفلاح قد حجز عليها وبيعت سداداً لدينه . فأجاب: لأن الزراعة هي المهنة التي ورثنها عن آبائي وأجدادي ، ولا أجد عملا غيرها .

لكن لماذا تستأجر الأرض بهذا ألثن الباهظ ؟

ذلك لأن الملاك قد اتفقوا، فيما بينهم، على ألا يؤجروا الأرض إلا بهذا الثمن. ولأن الفلاحين لا يستطيعون تخفيضه ثم أضاف الفلاح العبارة الآتية:

د ما دامو ا یأ خذون مناکل شیء فسنضطر للسرقة .

#### صغار الملاك من الفلاحين:

رأينا ، فيما تقدم ، أن أكث من مليونى فلاح ، يهلكون قطعاً صغيرة جداً من الأرض ، هي ، بالنسبة لأربع ، سماسهم ، من قيراطين إلى فدان ، وهي لا تكاد تسد رمق الفلاح هو وعائلته ، ومع ذلك فهي في محيط الطبقة الفقيرة من الفلاحين تعتبر شيئاً ذا قيمة ، ويعتبر أصحابها ملاكا .

وأقضى ما يتمناه الفلاح ، أن يكون مالكا من هذا النوع ، وأن يتزوج ، وأن يكون له أولاد ، وجاموسة .

والفلاح صاحب القطعة الصغيرة يتحمل من الأعباء والنفقات ، مثل ما يتحمل المستأجر ، ولا بدله من التقاوى والسهاد وأدوات الزراعة وللواشى (ولو بالاشتراك مع غيره كما هو الغالب الكثير) وليس عليه إيجاريقوم بسداده ، ولكنه يقوم بدفع الضريبة وهو مدين فى معظم الاحيان ، وذلك لأن الفلاح سيء التدبير لا يعرف الاقتصاد ،

وليس لديه احتياطي مدخر ، فهو مضطر للافتراض لشراء البذور أو السهاد ، وهو يستأجر الأراضي المجاورة لأرضه ليساعد أرضه الضئيلة التي لا تكفيه ، أو يشترى أرضا جديدة ، بدلا من سداد دينه القديم .

والبنوك لا تقرض على الملكيات الصغيرة فهو يضطر للاقتراض من المرابين والمستخلين الذين يقرضونه بفائدة ٣٠٠/ و ٥٠٠/ رغم أن قانون سنة ١٩١٢ حدد أقصى سعر الفائدة به ٩/٠.

وفوائد هذا الدين واجبة السداد كالدين نفسه ، فهو يعمل وينصب هو وعائلته الكثيرة العدد ، ويجتهد فى أن ينتج حقله أكثر ما يستطيع إنتاجه بأقل التكاليف الممكنة مع ميزة أنه مالك صغير مه وهذا يجعله فى أسوأ موقف فى الوقت الذى يحل فيه دفع ديونه ، ويضطره أن يسلم جميع ثمرة كفاحه وعرقه إلى الدائنين ، أو أن يبيع جزءاً صغيراً من أرضه كى يستطيع الوفاء ببعض النزاماته .

هناك قانون الحسة الأفدنة ، الصادر فى ٣ ديسمبر سنة ١٩١٢ ، وهو يقضى بعدم جواز الحجز على خمسة أفدنة فأقل ، لكن هذا القانون ، بانتزاعه من البنوك ضمان قروضهم ، قد حرم هؤلاء الملاك الصغار من حق الاقتراض من البنوك ، وهو حق مشروع ، ومعتدل ، وأسلمهم إلى المرابين الذين يغتالونهم .

والفلاح فى حاجة إلى القروض وهو يسى استخدام النقود التى يقترضها ويقترض مرة أخرى ليعالج الحروج من ورطته ، فيزيده ذلك لورطا ، والدين العقارى هو السرطان الذى يفتك بالفلاح المالك الصغير .

والحل المقترح لحالة الفلاح الصغير هذه هو أن تقوم الحكومة بسداد ما عليه للمرابين، وتحل محل المرابين ثم تتقاضى دينها على أقساط مريحة .

ومع هذا فهو يملك تلك القطعة الصغيرة ولهذا فهو يملك ما تنتجه ، والقطن الذي ينتجه المستأجر ، ويراه يؤخذ من يده و لا يملك الاحتفاظ به هذا القطن ، بالنسبة للمالك الصغير ، الذي نشكلم عنه يبتى له ، ويستطيع بيعه والانتفاع بثمنه .

كتب لنا أحد المدرسين بمدارس الريف قال: في قريتنا ( نزلة على ) كما في غيرها

من القرى ، عمال زراعة ، ومستأجرون ، وملاك ، والأولون يعيشون في أشد حالات الفقر ، وليس لديهم ما يشترونه أو يبيعونه ، في هذه الأزمة الطاحنة ومبلغ الحسة القروش الذي يتقاضاه العامل في اليوم ، لا يسد حاجته ، ولا يقوم بأوده وقد سافر كثير منهم إلى مدن القنال ليجدوا لهم عملا يعيشون منه هم وأولادهم لكن الغلاء في هذه المدن الكثيرة السكان ، كان أصعب احتمالا ، فلم يتمكنوا من ادخار ما يلزم لعائلاتهم التي ظلت في القرية ، وبعد شهور قليلة عادوا إلى القرية أشد فقرآ عما كانوا .

ومستأجر الفدان أو الفدانين هو أيضا بائس، مرتبط بالأرض، هو وأولاده طول العام، لا يذوق الحضروات ولا الفواكه، وبعد الحصاد لا يملك سوى بضعة أكياس من الذرة لغذائه إذ أن ما عدا هذا من ناتج زراعته بيع وسدد منه إيجار الأرض للمالك.

وهذا وحده هو الذى استطاع مكافحة الغلاء ، لأن ما لديه من القمح والذرة ، وما عنده من الماشية كل هذا غلا سعره ، غير أن السهاد قد نقص ، وصار من الصعب الحصول عليه .

والفدان الذى أنفق عليه صاحبه ٣٠ قرشا للبذر و ١٢٠ قرشا ثمنا للسهاد الكيهاوى و ٧٠ قرشا للرى ولأشياء مختلفة يمكن أن يأتى بربح قدره ١٥ جنيه، وحينها تكون حاجة الفلاح شديدة للنقود يسرع إلى بيع قطنه لأحد التجار المرابين الاستغلاليين في القرية ، فينتهز هذا حاجة الفلاح للنقود وجهله بالاسعار في سوق القطن ليشتريه منه بأقل الأثمان .

ولو أن الفلاح كان على خط أكبر من الذكاء لفضل حمل قطنه إلى الحلقة (أنشئت الحلقات فى الريف سنة ١٩١٢) فى البندر القريب منه ، وهناك فى الحلقة يراقب الوزن والسعر بواسطة موظنى الحكومة ، ولا يستطيع التجار التلاعب بالفلاح ، وحينها لا تكون الحاجة إلى النقود شديدة يستطيع المالك الصغير ، الاحتفاظ بقطنه ، مدة أخرى ، وعدم بيعه بسرعة وإيداعه إما بمخازن بعض

كبار الملاك، أو بشونة أحد البنوك، أو المحالج، وأحد مبلغ يسدد به ديونه العاجلة بضمان محصوله .

وأحيانا يبيع المالك الصغير قطنه مقدما ومعنى ذلك أن يتعهد المالك الصغير منذ البدء بالزراعة بتسليم كذا قنطارا ، من نوع كذا ، ويحدد الثمن وقت الاتفاق على البيع ، أو يحدد الثمن فقط بالنسبة لنصف الكمية ، وبترك النصف الآخر ، لتحديده حسب يوم القطع في بورصة الاسكندرية ، وهذا اليوم يكون في بحر المدة المحددة في نفس الاتفاق .

وعلى الرغم من جميع ما اتخذ من وسائل واحتياطات لحماية الفلاح الصغير إ من الغبن والاستغلال ، فهو ما يزال يخدع ، بسبب جهله ، وحبه لذاته ، حتى أنه يخدع ويستغل لا في بيع قطنه فقط بل في بيع سائر محاصيله .

مثال ذلك يقدم بنك التسليف لصغار الفلاحين سلفا على القمح، وهو يقدمها لصغار الفلاحين وحدهم، حتى يستطيعوا الانتظار إلى أن تتحسن الاسعار ويتسنى لهم البيع بالسعر المناسب، وهذا إجراء حسن.

لكن التجار الريفيين يستغلون هذه الميزة ، الممنوحة لصغار الفلاحين وحدهم ، فيحصلون من العمد على شهادات تثبت أنهم من صغار الزراع ، ويشترون القمح من الفلاحين بسعر ١٢٠ قرشًا للاردب ويسارع الفلاحون إلى البيع ، تحت تأثير الحاجة إلى سداد الضرائب ، ولجهلهم بطرق التقدم لبنك التسليف ، وهذا في أوان البدء في جنى المحصول ، على اعتقاد أن هذا أحسن تصرف .

ولكن الأردب فى القرية يعادل ١٧٥ ك. جبينها يشتريه بنك التسليف على أساس ١٥٠ لغ. جكا فى المدينة ، ويقرض عليه مبلغ ١٣٠ قرشاً للأردب ، وهكذا يودع هؤلاء التجار القمح الذى اشتروه من الفلاحين زاعمين أنه من زراعتهم فى شون بنك التسليف ويربحون هكذا ١٠ قروش فى الأردب زائداً ٢٥ ك هى فرق التسليم فى كل أردب .

وينتظرون وهم مطمئتون تحسن السعر لكى يبيعوا قمحهم بالسعر الذى يريدونه ويجنوا الربح الذى يحبون .

\* \* \*

كا أن الحقول فى مصر لا تفصلها حواجز ولا أسوار ، بل تفصلها قنوات صغيرة ، وجسور رفيعة ، كذاك الفئات التي عددناها آنفاً من العاملين فى الزراعة . فهى ليست محددة بعضها من البعض ، وليس بينها فواصل وكل واحدة من هذه الفئات يمكن أن ينتسب هؤلاء الأفراد إلى فئتين أو ثلاث منها ، وليس فى ذلك شى من الغرابة ، وبينها وجوه شبه كثيرة منها :

ا ــ الفقر: لأن الفلاح ينقصه الإدخار والاقتصاد والنظر البعيد، ولأنه صنعيف. منفرد. جاهل. يستغله من هم أقوى وأغنى منه، وينتزعون ثمرة عمله. فالبنك، والمرابى، والحكومة، والعمدة، والمالك، كل هؤلاء يجنون ثماركده، ويصلون إلى الغنى عن طريقه، أما هو فيظل فقيراً دكالإبرة تكسو الناس، وتظل هي عارية، كما يقول أحد الأمثال الريفية.

٧ - التبعية: فالفلاح تابع لسواه، لا يملك حريته في العمل. فهو لا يستطيع أن يغرس ما يريد، ولا أن يحدد الزمن الذي يريده فعال اليومية منهم يعملون في جماعات، ومهمتهم محددة يؤدونها تحت مراقبة شديدة من رؤسائهم الذين يشرفون عليهم، والمزارع الشريك، وكذلك المستأجر نظام عمله يحدده له المالك، وهو تابع في مواعيد الزراعة، وفي نوع مايزرع لأوامر وتعليات وزارة الزراعة. ليست لديه حرية ما أياً كانت، وليست لديه مقدرة على الخلق والابتكار، وليس لديه اختيار من أي نوع، ولا يملك توجيه نفسه، واستخدام وقته.

٣ ــ الفلاح واثق من نتيحة عمله فهو يعرف أنه سبحقق على الأقل الحد الأدنى لل للخبر الذي يقوته ، ومهما كانت أحواله رديثة . لما يريده ، وضامن على الأقل للخبر الذي يقوته ، ومهما كانت أحواله رديثة .

فهو لن يعدم القوت ، ولن يموت جوعاً ، وعلى أسوأ الفروض تبقى له الأرض وعمله فيها ، وحياته من زراعتها .

٤ — معاونة الأسرة والأبناء . يجب دائماً أن نعتبر عمل الأبناء والزوجة من الدعائم التي يعتمد عليها الفلاح كعمله هو نفسه ، فني المحيط الريني المصرى تساهم الزوجة ، والأولاد ، والجاموسة ، والحمار في عمل الحقل ، وتعد من رأس مال الفلاح .

والفلاح ــ رب الأسرة ــ عدته فى الحياة عمله وعمل زوجته التى هى ساعده الأيمن فهى تقوم ببذر البذور ، وجنى المحاصيل ، وتربية الطيور فى المنزل وصنع الزبدة والجبنة وبيعهما .

والأولاد يشتغلون برعى الماشية وسوقها للحقل، وللماء، ويجمعون الوقود، ويسهرون على الساقية، ويبحثون عن السهاد، ويشتغلون فى جنى القطن مدة خمسة أو ستة أسابيع من العام يقضونها فى أعمال الجنى ومكافحة الدودة والعمل فى المحالج، وتدر عليهم هذه الأعمال أجوراً يومية تكون جزءاً من إيراد عائلاتهم.

وجاموسة الفلاح يعتمد عليها الفلاح في رى أرضه وحرثها وفي درس المحصول إلخ . . . وهي تنتج اللبن ، ويؤخذ من تحتها السهاد المخصب للأرض المنمى للزرع .

أما ألحمار فهو أداة نقل السياد والمحاصيل وعدة الركوب .

وهذه الحلية الزراعية بمكن أن تقوم بما يلزم لزراعة خمسة أفدنة دون احتياج إلى يد عاملة أجنبية .

واليد العاملة فى مصر تمثل ٣٦ ٪ من نفقات الإنتاج، وفى انجلترا تمثل ٢٧ ٪.
ومتوسط إيراد الفلاح من جميع الفئات التى أشرنا إليها ثلاثة جنيهات فى الشهر،
وهذا القدر هو حد الكفاف أو أقل منه، وهذا الإيراد العائلي، هو ناتج عمل
الأسرة كلها ونستطيع بلاشك أن نصف الفلاح بالقناعة وبالتجرد من المطالب
والحاجات إلى حدكبير.

وصحة الفلاح جيدة رغم كل شيء ، وهو يحصل على غذائه ، ويجد ما ينفقه في أعياده ، وهو يعيش عيشة الاعتدال والاقتصاد في ظروفه الحالية .

فى حديث بيننا وبين أحد هؤ لاء الفلاحين أدلى الرجل إلينا بالمعلومات الآتية:

تتكون أسرتى من ستة أفراد . كل فرد منها يحتاج إلى كيلة من الذرة فى الشهر في كون ما تحتاجه الأسرة هو ما يأتى :

كيلة من الذرة لـكل فرد ٢ × ٢٥ = ١٥٠ قرش كيلة من القمح لـكل الأسرة أجرة الطحن ١٥ • ١٥ المجموع

وتحتاج الأسرة فضلا عن ذلك إلى وجبتين مشتملتين على عناصر التغذية الكافية للكل شهر ، وهما تتكونان من الأصناف الآتية مع بيان أثمانها :

| $17 = 1 \times 1$ | رطلان من اللحم |
|-------------------|----------------|
| · •               | سمن            |
|                   | خضر            |
| *                 | بصل            |
| *                 | بترول          |

 $7 \cdot = 7 \times 7 \cdot$ 

وهذا عدا الجبنة والأرز والفاكهة .

وذلك هو ما يلزم للغذاء الضرورى فى أدنى مراتبه ٢٥٠ قرش ومكسبى فى الشهر هو ٣٠٠ قرش ومكسبى فى الشهر هو ٣٠٠٠ قرشاً .

انتهى حديث الفلاح.

وقد قنا بتحقيق في سنة ١٩٤٦ في إحدى مدارسنا القروية بعنوان وصناعة الوالد، لمعرفة موارد آباء التلاميذ فوصلنا للنتانج الآتية:

#### بين الآباء عاملًا زراعياً لدى أحدكبار الملاك بأجر يومى مقداره ه قروش 44 مستأجر لفدان واحد ۹ قروش ٢٥٠ قرشاً في الشهر سائق عربة المالك حمال لقصب السكر ١١ قرشاً إيراد يومي تاجر أقمشة ٩ قروش في اليوم بقال متجول ٢٠٠ قرش في الشهر كاتب عمومى ٦ قروش في اليوم جزار ه قروش في اليوم ٧ قروش في اليوم حلاق متنقل ٨ قروش في اليوم حينها يجد عملا

#### نساء مترملات

| مل أجيراً في الزراعة | ابتها البكريع   | ۲ |
|----------------------|-----------------|---|
| ۔قات                 | تعيش من الصد    | ٣ |
|                      | بائعة بيض       | ١ |
| •                    | مربية كتاكيت    | 1 |
| <b>ن</b>             | خبازة في البيو. | 1 |

ا خياطة

ه تعیش من جاموستها التی تملکها مشارکة

وليس بين أهالى التلاميذ مالك عقارى واحد لكن بينهم من يملك معزة أو حماراً أو جاموسة أو نحو ذلك والفلاج يظلمعلقاً دائما بأمل ضيّل فى أن تتحسن الأحوال قليلا لكى يستطيع الوصول إلى ما يسد الرمق ويمكنه من شراء أى شي، ولو قطعة من القهاش، وحينها تتسع آماله، يحلم بشراء جاموسة ،أو بضعة قراريط من الأرض هذا حينها يسرف فى الأمل، وهذا الأمل البراق الذى يراه الفلاح قريباً منه يجعله بستانف حياته كل سنة بدون كلل أو إعياء، وبنفس النشاط والدأب . كا تفعل الأرض التي تعيش فوقها ، ومعها . . .

### الفصل لانخامين

# بنية الفلاح وتكوين جسمه

لقد رأينا الفلاح ، وعرفنا كيف يعتمد على كل جسمه أثناء العمل، ويحركه كا تتحرك جميع أجزاء الآلة أثناء تأدية عملها .

فلننظر الآن إلى هذا الجسم ، ولندرسه لـكى تعرف إلى أى الأجناس البشرية ينتمى ، وأى نموذج هو من نماذج البشر .

ولنحلل أسلوب حياته، وما يتعرض له من عوامل تؤثر فى صحته، وتزيد أو تنقص من علله وأمراضه، فسنجد أثر الماء والشمس والهواء والتربة فى جسمه وكيانه.

ومن الغريب أن هذه العوامل المؤثرة لم تفقده استقلاله ، وتجعله تابعاً لها تبعية تامة ، بل تركت له استقلالا واضحا ، فهو حر من هذه الناحية ، وإن كان مقيداً ، من ناحية أخرى ، هي ناحية و التقاليد ، .

هذه التقاليد تخضعه لسلطانها ، فهو إذن مقيد ، وهذا ما يكسبه دائما صفة الثبات ، وهذا الثبات قوة يمتاز بها .

إلى أى الاجناس ينتمى الفلاح المعاصر؟ ولأى فصائل الشعوب يمكن إرجاع. أصله وإلحاق جنسه؟

هذا ما لم يجب عَنه أحد من الباحثين، وعلماء الاجناس إجابة قاطعة .

ولقد تعرض لذلك باحثون وعلماء كثيرون أ، ولكن أحداً ، كما قلمنا ، لم يخرج عن حدود الافتراضات ، والظنون والتخيلات .

ولكيلا نصعد إلى ما وراء القرن الثامن عشر نجد فولنيه volnay مثلا يقرر لنا Denon أن المصرين يزجع أصلهم إلى الجنس الأسود. على حين يقول فيفان دينو poiasinet de siruy ). أما بو انسينيه دى سيرى (poiasinet de siruy ).

وبلين الصغير Pline Le Jeune فيعتقدان أن المصريين ينحدرون من السلتين ، وإذا رجعنا إلى فنكلان Winkelman وجدناه يقول أن المصريين القدماء أصلهم من الصينيين ها جروا إلى مصر منذ أزمان بعيدة ويرى مورودى جون Moreau de Gonner أن بولبينز هي مهد الأجيال المصرية القديمة .

وفى نهاية القرن التاسع عشر . اهتم الباحثون والعلماء . بالبحث عن أصل المصريين القدماء . فيها جاور مصر من الأقطار الأفريقية والأسيوية فقرر وهارة الله والمسريين القدماء من أفريقيا وقرر ماسبيرو الهم من الحبشة .

وقد قام شانتر Chanlre من ناحية بتجارب وأبحاث طويلة أجراها على نماذج مصرية حديثة وقديمة بلغت عدة آلاف. وانتهى من بحوثه إلى أن المصريين قد يكونون نزحوا إلى مصر من بلاد أخرى ، وقد يكونون نشأوا في مصر نفسها لكنهم على أى حال أفريقيون من أصل لبي ، وأنه إذا كان قد تسرب إليهم بعض الأجناس الاسبوية فإن هؤلاء لم يكونوا من الكثرة بحيث يؤثرون على الأصل (۱) ويرى شو أنفرت Shou infurth استناداً إلى دراسات نباتية ، أن جنرب الجزيرة العربية كان هو نقطة ارتحال المصريين القدماء وأميلينو دى روجيه على بحوث مقارنة فى يؤكد ويؤكد معه جي دى مورجان y. de morgan باعتماداً على بحوث مقارنة فى اللغات والفنون والأخلاق والحواص الجثمانية أن المصريين القدماء أتوا من بلاد المكلدان (۲).

وقد سادت فى الوقت الحاضر نظرية تلوح أقرب إلى الحقيقة من سواها ، وهى تتلخص فى أنه فى عصور ما قبل التاريخ . لابد أن تـكون شعوب أسيوية (عرب أو بابليون) قد احتلت وادى النيل واختلطوا رغم سيادتهم بمن كانوا فيه وهم خليط

J. de morgan Recherches sur l'origine des Egyptians (1)

Ernest chantre recherches aneropologiques en Egipte (7)

من السكان الاصلين والاحباش، وبتقادم الزمن أصبحوا لا فرق بينهم وبين أهل البلاد، واندمجوا في كتلتهم.

هذا الرأى الذي محا الحلافات السابقة ، وجاء على أنقاضها . له ميزة استعراض الآراء المختلفة ومقارنتها ، والمفاضلة بين ما تستند إليه من أسانيه ، وهو يسمح بدخول المصريين في مفهوم شعوب البحر الابيض المتوسط السامية التي تشغل شمال أفريقيا وجزءاً عظيما من آسيا الوسطى وشواطىء البحر الابيض المتوسط وتشمل شعوباً سوداء متاخمة مثل أثيوبيا .

وإذا درسنا ملامح الصور التي نجدها على الآثار المكتشفة من عهود المصريين القدماء اقتنعنا بأن المصريين يرجعون إلى ثلاثة عناصر تكون منها شعب مصر على طول الحقب:

۱ ـــ الساميون: dolicocéphals وهم ذوو قامات متوسطة .

۲ – أبناء شواطىء البحر الأبيض المتوسط Brachycéphales وهم ذوو أنوف
 مستقيمة صغيرة .

٣ ــ ثم الليبيون Brechycéphals وأنوفهم معقوفة .

هذه الأجناس الثلاثة هي أصل المصريين جلوا إلى البلاد منذ أزمان بعيدة ووجدت بينهم حياة الزراعة والحقول والمناخ وجعلتهم يندمجون في سكان البلاد الأصليين ويتكون من الجميع الجنس المصرى أي الفلاح وهو في جوهره جنس موحد كوحدة وادى النيل.

ومهما يكن الأمر. وإذا كنا لا نعرف شيئاً يقينياً عن أصل المصريين القدماء، ولا من أين أتوا، فنحن نعرف يقيناً أن سكان مصر الحاليين الفلاحين منهم على الأقل، وهم الذين يعنينا أمرهم فى هذه الدراسة ينحدرون من المصريين القدماء من عمود الفراعنة، ويتصل نسلهم بدون انقطاع مدة خمسين قرناً لم يختلطوا خلالها بالأجناس الأخرى تقريباً.

ومنذ انتهى عهد الفراعنة وخضعت مصر لحكم الفرس ثم اليونان والرومان ،

والعرب والترك ، والفرنسيين ، والإنجليز كان هؤلاء الغزاة يترفعون عن الاختلاط بالشعب المصرى ولا يمتزجون به مكتفين باستغلاله وسلب ثروته ، ولهذا ظل عنصر المصريين موحداً ونقياً ولم تصبح مصر مستعمرة بالمعنى الصحيح إذ لم بجد هؤلاء اللغزاة لهم مكافاً فى الحياة المصرية لقلة عددهم ، ولا كتفائهم بالحكم والسيطرة دون الاندماج فى أهل البلاد ، أو الحلول محلهم .

على أن هذه العهود لم تخل من اندماج بعض الرحل من الطارئين والآتين من البلاد المجاورة من سود وبيض ، ثم جاء الفتح الإسلامى فى القرن السابع فلم يكن مجرد استمار كغيره بل كان اختلاطاً واندماجاً ، إذ استقرت القبائل العربية فى مصر وساكنت أهلها ، وفرض العرب لغنهم وديانتهم كفاتحين وأدخلوا كثيراً من عادات قومهم خصوصاً ما يختص بالنساء والاخذ بالثار وعادات الفروسية والنجدة وكرم الضيافة إلى غير ذلك ، ولكن كثرة عدد السكان الاصليين ، وعلى الاخص فى القرى ، وخصوبة النسل عند المصريين ، واستقرار نظم الحياة الزراعية ، وغنى التربة كل ذلك غلب على الحياة العامة ، وحفظ على العنصر المصرى كيانه ، وحيما استقر العرب فى الارض السوداء تعودوا تقاليد الزراع . وهم يعيشون بكثرة فى الدلتا حيث كانت هجرتهم إليها أكثر من الوجه القبلى .

وقد اختطوا لهم قرى ودساكر على حافة الصحراء وبعد ثلاثة أو أربعة أجيال كان قد حدث الاندماج بين العرب والمصريين وتوحد أسلوب الحياة وإن كان كثير من الاعراب قد ظلوا رحلا يشتغلون بنقل القطن وبقية المحاصيل فوق ظهور الجمال ويرعون الأغنام ، وظلت فيهم عادات القتل والسطو مما يلازم البداوة وحياة الصحراء.

وهم إلى الآن يختلفون بملامحهم الأكثر دقة ، وأمن جتهم الاقرب إلى العصبية . وقد حدث الاختلاط على الحدود الجنوبية بين السود وبين الفلاحين، ولما كاه الاختلاف بين النوعين ظاهراً كان الاختلاط كذلك أكثر وضوحاً لكن النموذ المصرى يتغلب على النموذج الآخر .

واندماج الأجناس المجاورة القريبة من الشعب المصرى واضح السبب ومنطق. بالنسبة لشعب قوى فى عدده ومستقر فى أرضه كما قلنا .

ولو أن الغزاة والمهاجرين كانوا يبلغون الملايين ، وكانوا آتين من جرمانيا أو البلقان ، لأمكن أن يفرضوا شخصيتهم وبميزات جنسهم على شعب البلاد رغم تأثير الجو ، ونوع الحياة وكان من الممكن أن يغيروا خصائص الجنس لكن اردحام مصر بسكانها ووقوع الصحراء الشرقية والغربية على جانبيها وعمق وبعد الحدود ، ووعورة المسالك بين الجهات الجنوبية ، كل ذلك حال دون اجتباح البلاد واكتساحها بموجات الهجرة وأبق على وحدة شعبها .

وهذه العوامل الجغرافية ساعدت على حفظ العنصر المصرى، والفلاحون، وسكان الريف على الاخص يحتفظون بملامحهم وأشكالهم التى تميزهم عن العناصر المتعددة، الآتية من مختلف بلاد الشرق الأدنى.

والأقباط يمثلون أكثر من غيرهم العنصر المصرى القديم على حقيقته ، وهذا واضح في المدن حيث يمثل الأقباط بيثات وطنية متميزة ، بينها المسلمون ، ومعظهم من سلالات العرب الفاتحين ، والآتراك الغزاة ، وهم يتزوجون نساء من كل الأجناس والبلاد ، يختلفون عن الأقباط من حيث الاحتفاظ بالملامح والصفات العنصرية وخواص البيئة .

وفى الريف يحدث ما يخالف هذا ، فالسكان موحد والسحنة ليس بينهم تغاير يذكر ، والفلاحون الذين ظلوا على المسيحية ، والذين اعتنقوا الإسلام ويبلغ عددهم ٨٨٪ من المجموع هم من سلالة واحدة وإذا كان الأقباط منهم لأسباب دينية بمتنعون عن الزواج من غيرهم ، وبذلك يحافظون على نسلهم نقياً من العناصر الأجنبية ، فالمسلمون منهم أيضاً بنفورهم من البدو لا يتزوجون منهم إلا نادراً جداً . أما الأجانب الذين يحدث في بعض الأحيان أن ينزلوا بقرى الريف فالزواج منهم أو تزويجهم يعتبر من الفضائح في فظر أهل الريف ، وعلى هذا فالعنصر المصرى يحافظ دائماً على سلامته بين الاقباط والمسلمين على السواء .

وعلى هذا فالنموذح المصرى موحد حتى أننا لنستطيع تشخيصه وتحديد صفاته وخصائصه بكل دقة ، فالفلاح ذو بنية قوية دون بدانة وجمجمته ووجهه عريضان ، وجبهته صيقة ، وعيناه شوادوان ، وشعره أسود ، ووجنتاه بارزتان إلى حدما وأنفه كبير ، وشفتاه غليظتان ، ولكنهما غير متدليتين ، وفكه قوى ، وملامحه غليظة فى بحموعها لكنها لا تشعر بالفظاظة وهى فى الغالب سلبية غير معبرة .

ومفاصل جسمه شدیدة القوة والتماسك ، وهنا فارق كبیر پینه و بین البدو و هو كبیر العنق والرسخین وظهره مقوس ، وقدماه ضخمتان مستویتان ، وكتفاه لیستا منخفضتین ولیكنهما تنحنیان علی الصدر ، وكشحاه نحیلان ضامران ، وطول قامته فی المتوسط متر و ثمانیة وستون سنتیمترا .

وعلى هذا النحو أيضاً ، النساء ، مع ما لابد منه من الاختلاف ، وهن على ما يظهر أكثر من الرجال احتفاظاً بنقاء العنصر (١) .

وما وصفناه هو ملامح العنصر ، والمثال المشترك بين أفراده ، على النحو الذى يكون فى جميع الكائنات الحية ، ولاشك أن هناك اختلافات فى الأفراد لكنها اختلافات لا يمحو اتحاد الجنس وعموم الشبه ، بل تقتصر على حيز ضيق ، ليس من شأنه أن يخل بهذه الوحدة التى أشرنا إليها .

وعلى هذا نستطيع أن نقرر الملاحظات الآتية:

١ ـــ أن حجم الجمجمة ( ٥٥ تقريبا ) أقوى في المجموع بمصر السفلي .

٧ — ميل خفيف إلى السحنة النوبية كلما ابتعدنا نحو بلاد النوبة ، لاحظ ذلك المقريزى وعبد اللطيف فى القرن الرابع عشر ، ويستطيع كل الرحالة الذين يسافرون إلى أسوان أن يلاحظوا ذلك .

٣ ـــ إن سكان الصعيد ذوولون يميل إلى السمرة بسبب حرارة الجو، وأنهم أقوياء الأجسام مفتولو العضلات، بسبب جفاف الهواء، وأنهم أطول أجساما من

<sup>(</sup>۱) الدكتور أيات باشا . ثبات الجنس في النساء المصريات · نشرة الجمعية الجغرادية . القاهرة مجلد ٦ من صفحة ٢٦١ إلى ٤٧٠ ·



واحتفظت الفيلاحة بخصائص العنصر الأصيل

سكان الدلتا كتب عبد اللطيف البغدادى فى رحلته حين مر بمصر ومن النادر أن تصادف هناك شخصاً يعلو وجهه لون مشرق ينبئى عن غزارة الدم وإشراق المحيا والأطفال هناك نحاف الأجسام ، تنقصهم نضارة الوجوه وقوة الأبدان واعتدال القوام ولا يظهر شىء من ذلك إلا فى سن العشرين حيث يبدأ الرجال يكتسبون الصحة وسلامة الأبدان وسكان الصعيد ذوو أجسام نحيفه وأمزجتهم خشنة قاسية وألوانهم على وجه العموم أكثر سمرة من أهل الدلتا .

## الزى والمليس:

لا يعتني الفلاح عادة بشعر الرأس، وهو يقصره.

وإذا مات أحد أقاربه من الذكور يطلق شعر لحيته حتى تمضى أيام الحداد.

والفلاح يعنى بإطالة شاربه ولا يحلقه اعتدادا برجولته، وحينها يتقدم فى السن يطلق لحيته لآن ذلك ادعى إلى التوقير والمهابة، ويحلقون شعر رأس الأطفال لآن ذلك من النظافة والمحافظة على الصحة، ويترك عادة للطفل شعيرات قليلة فى مقدم الرأس وهى عادة أشبه بالتقليد الدينى.

والعناية بالشعر عند النساء هي جزء من العناية بالجمال والمحافظة على الصحة ، ولكنها في القرى لا تتجاوز الحالة البدائية فيضفر النساء الشعر على شكل جدائل تطول بأشرطة سوداء أو ملونة توصل بها وتكون تحت غطاء الرأس (المنديل) أو الملاءة التي تتدثر بها .

وللفلاحين ، من الجنسين ، منذ القدم ، عناية بإزالة شعر الجسم ، في المواضع الداخلية ، وذلك بالموسى أو بعجينة تصنع من السكر والليمون والشبه ( الحلاوة ) .

ومن عاداتهم القديمة ، التي تماثل ما لدى غيرهم من الشعوب ، عادة الوشم ، للزينة والصحة وهى عادة عرفها الفلاح منذ الازمان البعيدة ومارسها ، واتخذها للزينة والصحة ، واتباعا للعادات والتقاليد المتوارثة .

وهم يثقبون شحمتي الأذنين لكي يهيئون مكانا للقرط في الأذن ويعدون الثقبين منذ الطفولة المبكرة ، وأحيانا يثقبون جانب الأنف، كما يثقبون الأذن ويوضع

فى الثقب خيط يحفظه إلى أن يحين استبداله بالقرط، وفى بعض الجهات ، يثقبون. أذن الغلام اليمني.

وهم يقومون بعملية الحتان للغلام، بين السادسة والعاشرة من عمره، وهي عادة شبه دينية يجرى عليها المسلمون والأقباط ويقوم بها الحجامون فى القرى، وتؤدى باحتفال يحف به السرور والفرح وتتبادل فيه النهانى .

والفتاة أيضاً ، لابد لها من هذه العملية وإلا كان عدم ختانها ، مما يعيبها عند الزواج

والفلاح لا يسم وجهه بقطوع وندوب فى الجلد، كما يفعل النوبى أو السودانى، بل هو يلون جلدة بالوشم كما قلنا ، وقد عثر الباحثون على مستندات من عهد الامبراطورية الوسطى، تحتوى على رسوم وصور، توضح عمليات الوشم على أجسام بشرية فى تلك العصور.

والوشم يكاد يلون عاما لدى النساء والرجال منذ المراهقة وهو عادة شعبية شديدة الذيوع في الريف.

ويكون فى وسط الجبهة أو الذقن أو على الصدغ أو على ظاهر اليد ، على صورة نقط أو نقوش أو رسوم ، وأحيانا يكون على الصدر أو الظهر أو البطن ويكون فى هذه الحالة رسوما أو صورا ساذجة غير متقنه ، لسيف أو شجرة ، أو بكتابة الاسم والاقباط يرسمون صورة الصليب فوق الرسغ فى مؤخرة الكف ، أو يكتبون تاريخ السنة التى حجوا فيها إلى أوراشليم وزاروا بيت المقدس .

ويتولى عملية الوشم محترفون يكونون عادة من الأعراب البدو ، ويقوم الرجال منهم بوشم الرجال ، والنساء بوشم النساء ، ويمارس برى هؤلاء عملهم ببساطة تامة ، في زاوية من زوايا الطريق ، أثناء قيام السوق والعملية مؤلمة ، تسبب إلتها با في الموضع الذي تكون فيه حيث يشاك الجلد بمجموعة من الإبر المدببة الحادة شم يطلى بالسواد حيث تبحرق بعض المواد ، شم تمزج بالزيت فيتولد من ذلك لون أخضر غير قابل للبحو .

والحضاب بالحناء، للشعر أو اليد عادة مصرية أصيلة للتزين ترجع إلى عهدالاسرة

العشرين على الأرجح، حيث يسحق ورق الحناء ويجعل عجينة توضع وهي دافئة فوق الموضع المراد صبغه و تلوينه، و تثبت على الجلد، من ٣ ساعات إلى ٢٤ ساعة فتصبغ الجلد أو الشعر بلون أحمر برتقالى أو أحمر قائم، ويستمر هذا اللون نحو خمسة عشر يوما.

والنسأء المترملات يصبغن شعرهن بها للتجميل والظهور بمظهر الشابات للفوز بزواج جديد، أما الشابات فالحناء ، بالنسبة لهن ، تكون للجمال والنظافة ، وتصبغ رموس الاطفال بالحناء عقب حلاقتها بالموسى .

والنساء يتخضبن مرتين أو ثلاثًا في العام، في الأعياد والمناسبات الهامة .

والكحل عادة مصرية ، وهو ذو لون أسود ويوضع فى العين للتزين والعلاج ، وهو نوع من الإعشاب وتستعمله وهو نوع من الزينسة رخيص الثمن ، يصنع من بعض الأعشاب وتستعمله المرأة وأطفالها .

و الحنتان ، والنكحل ، والوشم وجميع هذه العادات من وسائل التجميل والعلاج، هى أيضاً لأغراض أخرى تتعلق بالاعتقادات مثل منع الحسد ، وجلب البركة وما إلى ذلك ، ولا تخلو هذه العادات القديمة من معان وتفسيرات ورموز.

والفلاحون كثيرو الانفاس فى الماء، هم وأطفالهم ، ويحدث هذا بحكم العادة فهم فى غنى والحالة هذه عن الاستحام، والوضوء كل يوم للصلوات يحقق لهم كذلك قدراً طيباً من النظافة والمحافظة على الصحة.

والنساء حين يذهين إلى النهر أو النرعة لمل، جرارهن أو لغسل الملابس يجدن الفرصة المواتية للاغتسال بالمها، ويتكرر ذلك في معظم الأيام .

# الملابس والأزياء:

ملابس الفلاح تمتاز ببساطتها ، وإذا كان هناك تشابه ملحوظ بين الطبقات الشعبية في بلاد العالم، أوعلى الأقل في البلاد الأفريقية والشرقية في كثير من العادات الشعبية في بلاد العالم المالم، أوعلى الأقل في البلاد الأفريقية والشرقية في كثير من العادات الشعبية في بلاد العالم المالم ا

إ وفى الملابس وأشكالها فلمصر من حيث الزى والملبس مميز خاص فالملابس فيها خالية من التعقيد تجمعها وحدة شاملة فى جميع الأقاليم .

وكما وحدت الأرض بين الفلاحين ومنحتهم طابعا خاصاً ، وحدت كذلك بينهم في الزي والملبس .

وملابس الفلاح تخلو من التأنق الذى تفرضه المودات ، وليس بها من ضروب التوشية والزركشه مثل ما هو موجود فى ملابس الريفيين فى سوريا وفلسطين .

ولزيادة البيان والتفصيل نقول: غطاء الرأس عبارة عن واللبدة ، وهي مصنوعة من الصوف ، تغطى الرأس ولكنها لا تتى كثيراً من الشمس، وهي المميز للفلاح حتى أن من العبارات المألوفة التعبير عنه بكلمة وأبو لبدة ، وهو لقب يطلق على أبطال القصص الشعبية ، وغطاء الرأس للأطفال هو الطاقية المصنوعة من القطن .

والفلاح الأكثر سعة أو الأكثر تأنقا يحيط غطاء الرأس بقهاش أبيض يلفه حول الطاقية أو اللبدة وقد يستعمله أيضاً كوفية حول العنق والعهامة ترجع فى منشئها إلى التقاليد العربية الإسلامية الوافدة على البلاد أيام الفتح الإسلامي .

والجلابية هى لباس الفلاح وتكون زرقاء اللون مائلة أما إلى البياض أو قاتمة وهى من القطن، على شكل قميص بدون رقبة وبدون حزام، مقفل إلى أسفل الصدر وطويل يبلغ القدمين له كمان طويلان وهو فضفاض متسع الجوانب مشقوق من فوق الصدر يسمح برؤية الصديرى بأزراره وخطوطه.

وتحتاج الجلابية التي يرتديها الشاب إلى خمسة أمتار من النسيج المتوسط الذي · يساوى المترمنه نحو تسعة قروش ويتقاضى الخياط نحوعشرة قروش أجرا لخياطتها .

والجلابية ثوب فضفاض مرن يسمح للفلاج أن يستخدمه أثناء عمله بحرية وأن يشنى أطرافه عند الحاجة حينها يضطره حفر الأرض أو استعال الفأس أو جنى المحصول إلى شتى الحركات والأوضاع الجسمية فتكون جلابيته سهلة الاستعال قابلة للثنى والبسط وغير ذلك.

وحين العمل يقلب الفلاح جلبابه ويثنيه حتى الركبتين ويرفعه إلى حزامه على حورة قيص قصير أو ينزعه ويطويه ويضعه فى مأمن إلى أن يستعمله كوسادة فى ساقة القيلولة وإذ ذاك يبدو فى لباس أبيض وسروال واسع يغطى ساقيه مربوط فوق الخاصرة بحزام رفيع وصدرة فوق القميص الابيض الذى تخفق أطرافه عند منتصف الفخذين فوق السروال ولكن حينها يشتد الحرينتزع الفلاح صدرته بل قميصه ويشتغل عارى النصف الأعلا من جسمه .

والفلاح يمشى حافى القدمين أثناء عمله وعند فراغه ينتعل ما يسمى ( بلغة ) وهى حذاء شعبى معروف ، يكسى القدم من أمام وينترك الكعب عاريا والفلاح يلبسها في الأعياد والمناسبات و بعد الوضوء .

وجلابيب الأطفال تلبس بدون ملابس داخلية تحتها وتكون قصيرة ومن ألوان زاهية خلافا لجلابيب الرجال .

وللنساء ملابسهن وهي من أقمشة زاهية الألوان ، وهن يضعن على رءوسهن عصائب من ركشة محلاة بالخرز والترتر .

وملابس البنات ، بطبيعة الحال ، ليست فى بساطة ملابس الرجال والأطفال ففيها تعقيد يسير لابد منه وهى عند الحصر وعند الثديين تضيق وتتسع لكى تبدى معالم الأنوثة ، ومفاتن الجسم النسوى ، وهى من أقمشة قطنية ذات ألوان زاهية وشعورهن مغطاة بمناديل من الموسلين الجميل بما تعرضه الأسواق وهن يعقدن أطرافها على رءوسهن ويتشحن أحيانا بأقمشة جميلة ذات ألوان زاهية .

والنساء الفلاحات حينها يخرجن إلى الطريق يغطين رءوسهن ، وحينها يقابلن الرجال يحجبن أسفل وجوههن بالبراقع ذات اللون الأسود ويضفين الملاية على أجسامهن إلى القدمين تسترا واحتشاما وإخفاء لمفاتن أجسامهن عن أعين الرجال عما يجعلهن أكثر حرية وأجسامهن أكثر مرونة وأقدر على السير والحركة .

هذه الملاية من نسيج صوفى مصنوع بأيدىالفلاحين أنفسهم وفى مديريتى جرجا وقنا يسمونها (المقندلة) آما فى الفيوم فتصنع من أقشه ناعمة ذات لمعان . والجلابية ذات اللون الأسود والأكمام الطويلة الواسعة ، تسمى فى إقليم القليوبية الشمار ، وهناك فى إقليم المنوفية ، زى بدءونه والشنتيان ، مكون من جزء علوى ومن سروال واسع .

وهذه الملابس الريفية أخذت الآن تتحول عن لونها الأسود منذ أخذت الأسواق تقدم ألوانا وضروبا كثيرة من المصنوعات ذات الألون المتعددة وثوب الفلاحة مقفل عند العنق والمعصمين وهو لا يتميز بحزام كما يلاحظ عند البدويات في سوريا وهو ينتهي بذيل يلامس الأرض تقريباً.

وتتألف الملابس الداخلية من قميص طويل، أحمر أو وردى أو من عدة ألوان. وسروال واسع وكل ذلك مصنوع على طريقة بدائية وتصنعها الفلاحة نفسها

وجلاية الفلاح تصنع على قدر جسمه بواسطة خياط القرية وملابسه الآخرى. وهي القمصان والصداري والسراويل واللبد يجدها في محلات الباعة بالبنادر حيث يقدمها تجار الجملة بكيات كبيرة لهؤلاء الباعة ، ويجرى عرضها بكثرة على الأخص قرب حلول الاعياد الكبرى ويقدم النساجون في بعض القرى وكذلك الشيوخ الذين يغزلون الصوف إنتاجا ضئيلا .

والنساء القرويات يتحلين ببعض الحلى المعدنية والأحجار ذات الألوان الزاهية فيضعن فى العنق العقود من ألوان صفراء وزرقاء ثم يضعن فى أيديهن أساور من الزجاج أو الفضة أو الذهب حسما تكون عليه حالتهن من السعة أو الضيق ، من الفقر أو الغنى ، ويضعن حول الساقين الخلخال وهو حلقة سميكه من النحاس أو الفضة وهو يحل محل خاتم الزواج ويجب على المرأة أن تحمله دائما وهي تستطيع أن تبيع كل شيء ما عدا الخلخال فهو الذي لا يجوز بيعه ، وفى حالات الحداد فى الأسرة تترك بس حليها مثل العقد والقرط والاساور أما الخلخال فلا تنزعه إلا عند موت سيدها أي زوجها والريفية لا تلبس حذاء ولا جوربا ولكنها تنتمل أحيانا نعلين كنعلى إلرجال .

والعرس إلخ .

هذاه البساطة والمرونة في أشكال الملابس والزينة وفي عادات التحلي والنزين التصلي والنزين التصلي والعادات، التصاعرف التمدن منذ زمن بعيد كاتشف أيضاً عن ملاءمة للمناخ والعادات،

ولما كانت ملابس الفلاح فضفاضة مرنة كانت مساعدة على تحقيق ما يلزم للجسم من التنفس وللأعضاء من الحرية ، وكانت كذلك منسجمة مع المنظر الطبيعى العام ومتع البيئة.

غير أنها لما كانت قائمة فهى تمتص الحرارة وكانت ملابس النساء على الآخص وغطاء الرأس بالنسبة للرجال تمتص حرارة الشمس بدلا من أن تطردها كان هذا عما يقلل من ملاءمتها.

ومما يلاحظ على هذه الملابس كذلك أنها مفرطة فى الطول والعرض فهى تثقل المشية وتجمع الغبار ومع هذا ففو ائدها تفوق أضرارها وهى إلى الاحتشام وملامة البيئة والعادات أقرب.

# الصحة والمرض:

إن الحياة التي يحياها الفلاح في الحقل تجعله يواجه الطبيعة بجسمه، ويتغلب على العوامل الجوية من برد وحر، ويصارع عناصر الطبيعة من طين وما. وهوا. الايكاد ملبسه الحقيف الفضفاض يحميه من لوافحها وزعازعها.

وقد أكسبته هذه الحياة مناعة وقوة أصبح بهما لا يبالى الأمراض ولا يكاد يشعر بالآلام، فلا تؤثر فيه الجراح القاسية، و لا يحتاج في مسكنه وفي نومه للترف، فهو يفترش الأرض، ويلتحف السهاء في كثير من الأحيان، ويتحمل الصداع والزكام بصبر وجلد، ولا تزعجه الروائح الكريهة، ويتمتع بكامل شهيته للطعام والشراب، وحواسه قوية متنبهة، وسمعه مرهف دقيق غير أن قوة التحمل، وعدم المبالاة، كثيراً ما ينشأ عنها تعرض للأمراض العفنة المؤذية التي تشوه جسمه، وتفي قواه، فالأمراض المتوطنة تهاجمه، والسل، والجذام، والبلهارسيا، والإنكلستوما، والملاريا، من أمراض البيئة الريفية، وفي بعض المديريات يزيد عدد ضحايا هذه والملاريا، من أمراض البيئة الريفية، وفي بعض المديريات يزيد عدد ضحايا هذه

الأمراض عن ٨٠٪ من الأهلين وهي كلها تنشأ عن عدم النظافة ، وعن استمرار ملامسة الطين والأوحال أثناء العمل الزراعي .

وينتشر الرمد بصورة مزعجة بين القرويين ، ورغم أن خضرة الحقول تريج الأعين ، فإن لذع الشمس ، وحدة صوئها ، والغبار السميك الذي يهب من ناحية الصحارى القريبة ، والأرواث والأوحال والذباب والحشرات ، كل ذلك يتضافر على إلهاب الأعين منذ الطفولة ، وقل أن يجتاز الإنسان قرية من القرى دون أن يلحظ كثرة المصابين بالعمى والعور ، والإحصاء الرسمى يثبت أن عدد هؤلاء يبلغ يلحظ كثرة المصابين بالعمى والعور ، والإحصاء الإحصاء وجود ٢٦٦,٥٥٠ شخصا برخم من بجوع السكان ، وفي سنة ١٩٣٧ أثبت الإحصاء وجود ١١٠,٠٥٠ شخصا فقد كل منهم إحدى عينيه وأصبح مصاباً بنصف العمى و٠٠٠,١٠٠ مصاب بالعمى الكامل ، وفي عام ١٩٣٧ بلخ عدد المصابين بالبصر في مديريتي المنيا وأسيوط٠٠٠,٠٥٠ ما بين أعمى وأعور .

والواقع أن العدد الحقيق لمرضى العيون أكثر من ذلك ، فالمصابون بأنواع. الرمد الكثيرة مثل الجلوكوما والتراكوما ، والتهاب العيون لا يحصى عددهم.

واستعال الماء غير النتى ، وحفاء الأقدام فوق الأرض المبللة بالماء ، أو فى العنوات الموحلة كل ذلك يدخل عن طريق الجلد ميكروب البلهارسيا<sup>(1)</sup> إلى أجسام • ٩ ٪ من الفلاحين لأن هذا الميكروب يتوالد وينمو ويقوى فى الرطوبة والمياه والمستنقعات بالقرى ، وقد كثرت هذه البرك بسبب تعميم نظام الرى الدائم وكثرة المياه فى القنوات والبرك .

والبول الدموى إذا أهمل علاجه صار مزعجاً وأدى إلى ضعف الفلاح وسلب. قواه ، وسبب حصى المثانة والقروح والبواسير فيها ، وقد يصعد التقييح إلى الكلى والكبد بل وإلى العين.

<sup>(</sup>۱) اكتشف الدكتور تيدرور بلهارس Thodor Bfhars المتونى في عام ۱۸٦۲ وهو ألمانى الجنس كان أستاذاً بكلية الطب بالقاهرة . ميكروب البثهارسيا الذي كان مجهولا حتى ذلك الوقت وكان . الاكتشاف سنة ۱۸۵۸ وهذا الميكروب يسبب الإصابه بهذا المرض المتوطنومنذ ذلك الحين استعرالعمل على مقاومة هذا المرض مدة عشرين عاماً بواسطة الدكتور بارلوف . ( Pr. C. H. Barfow ) على مقاومة هذا المرض مدة عشرين عاماً بواسطة الدكتور بارلوف . ( Pr. C. H. Barfow ) العليب الأمريكي الذي كان يحقن نفه ه بالعلاج المضاد ليجرى أنواع العلاج -

وعدوى البلهارسيا تنتقل بواسطة البول وعدوى الإنكلستوما بواسطة البراذ، وكلاهما من الأمراض المتوطنة الشديدة الفتك بصحة الفلاحين وقواهم المنتجة، والإنكلستوما أقل من البلهارسيا ولكنها أشد خطراً، لأنها تأكل الكرات الجراء من الدم (۱).

ولما كان الفلاحون لا يتبرزون داخل المراحيض بل يقضون حاجتهم إخارج المساكن في أى مكان من الحقل فإنهم بذلك يسببون انتقال العدوى بهذه الأمراض إذا كانوا مصابين بها وبذلك يساعدون على انتشارها إذ أن الفلاحين يمشون حفاة الأقدام، ويتمددون على الأرض دون أى احتياط، وهذه الديدان تنتقل عدة أمتار في الظلام، وتكن في الرطوبة ومنها تسلك طريقها تحت الجلد إلى الأمعاء.

وقد أصبح الفلاحون بسبب انتشار هذه الأمراض بينهم ممتقعى الوجوه ، ضعاف الأجسام . لاتقوى بنيتهم المتينة على مقاومتها والنجاة من أضرارها .

والملاريا تنتشر بسبب مزارع الأرز وبسبب البرك الى يتوالد فى مياهها البعوض الناقل للميكروب وقد بلغت الإضابة بها ٢٥٠٪ وفى بعض القرى ٩٠٪.

وقد قلنا إن الفلاح لا يكثرت بالأمراض ولا يحتاط من عدواها ، وهو بذلك يساعد على انتشارها وفتكها وتوطنها ، ولا يبالى بالتعليمات والاحتياطات التى تتخذها السلطات بل يعمل على عكسها .

وقد أنشأت وزارة الصحة مستشفيات في عواصم المديريات لمعالجة هذه الأمراض المتوطنة ، ولكن هذه المستشفيات لا تفيد إلا أهالى القرى القريبة منها ، أما القرى البعيدة فإن صعوبة المواصلات ، وفقر الأهالى يحولان بينهم وبين الانتفاع بها على الوجه المطلوب .

<sup>(</sup>١) مصلحة الصحة العمومية : تقريرات وملاحظات : (الإنكلستوما والبهارسيا أبى مصر ) المطبعة الأميرية القاهرة سنة ١٩٢٤ .

وهو كتاب يحتوى على مراجع كاملة عن هذين المرضين وبيان أضرارها في قرى متعددة في مصر والمجهود الذي تحاوله الحـكومة لتقليلها .

والذهاب إلى هذه المستشفيات يشق على القروى ، وإذا ذهب إليها حال بينه وبينها كثرة المرضى وقلة الأطباء والأدوية فى الغالب .

# الأطباء والمستشفيات:

أعلن وزير الشئون الاجتماعية فى سنة ١٩٤٨ أن عدد الأطباء فى مدينة القاهرة بلغ ألنى طبيب ، وأن عدد الأطباء فى بقية الجهات بلغ مثل هذا العدد أى نحو ألفين وقال أن نسبة الأسرة فى مستشفيات المدن ١٨٠٠ والباقى فى الريف .

### وفي إعلان لوزير الصبحة العامة قال:

يبلغ عدد الأطباء فى مصر نحو ٤٥٠٠ منهم نحو ١٤٠٠ تابعون لوزارة الصحة ، ولكى يكون لدينا أيضاً ولكى يكون لدينا أيضاً المحلق يكون لدينا أيضاً ١٢٠٠ زيادة على العدد الحالى ولدينا مربض سرير فى المستشفيات أى أن لكل ٨٠٠ مربض سريرا، وهذا فى حين أن فى انجلترا لكل عشرة من السكان فقط سرير.

ونتنيف إلى هذه البيانات الرسمية أن من بين الـ ١٤٠٠ طبيب، وهم أطباء وزارة الصحة بتحر ٥٠٠٠ طبيب فقط هم المخصصون لعلاج ٥٠٠٠ قرية في مصر،

وهؤلاء الأطباء يتقاضون مرتبات ضئيلة ، ويقيمون في مساكن غير سريمة .

ويعرفون أن دورهم فى النقل إلى قرية أخرى لن يتأخر طويلا ولذلك يوجهون اهتمامهم إلى كسب ما يستطيعون من النقود خارج عملهم ، أى من عيادات خارجية ، ويغادرون القرية فى أقرب فرصة عكنه .

ومن هؤلاء من يستفل المرضى من الفلاحين أشنيم استغلال ، وقد جمعتنا المصادفة يوما بفريق من هؤلاء الأطباء ، في أحد المستشفيات بإحدى المديريات ، وكان أحد هؤلاء الاطباء قد علم بصدور أمر بنقله إلى إحدى القري العيدة ، فكال ألى زميل له تعاسة حظه بهذا النقل ، وأجاب الزميل ، معرية زميله ، لا تأسم عن هذا النقل يا صديق ، فالقرية التي أنت ذاهب إليها ، مكان لا بأس به ، لقد تشت بها هذا النقل يا صديق ، فالقرية التي أنت ذاهب إليها ، مكان لا بأس به ، لقد تشت بها سنتين فكانت حياتي بها خيراً مما يعيش الإنسان في المدن وأضاف ينصح زميله :

هؤلاء الفلاحون الكلاب !! لو علمت ، من السهل أن تحصل منهم على إيراد شهرى لا يقل عن مائة جنيه .

وفى بعض القرى ، يتقاضى الطبيب على التصريح بدفن الميت ، مبلغ خمسة جنيهات ويضطر أهل الموتى إلى دفع هذا المبلغ الباهظ تجنبا للمضايقات والإشكالات .

وفى بعض الجهات ، حينها تضاف إلى الطبيب ، أعمال القرية المجاورة ، لغياب الطبيب المعين بها أو نحو ذلك من الأسباب ، يمتنع هذا الطبيب من الانتقال ، حتى يتوافر عدد من المرضى يكون كافيا و مبررا فى نظره لمشقة الانتقال . ويصم ، مح ذلك على قبض ما يطلبه مقدما .

ولقد عرفنا واحدا من هؤلاء كان يستخدم عربة المستشنى المتنقل للذهاب بها إلى سينها البندر القريب. وطبيبا آخر، كان يعهد بالمستشنى إلى الممرض (التمارجي) ويقيم هو بالمديئة ولايذهب إلى مقرعمله إلا مرتين فى الاسبوع وقد حدث أن أصيب عامل فقير بناحية النخيلة، أثناه إدارته لمضخة رىكان معينا لإدارتها، وكان جرحه خطيرا، فحمله أقاربه إلى أقرب مكان وذهبوا لاستدعاء الطبيب، فرفض الطبيب الذهاب معهم، إلا بعد قبض مبلغ خمسة جنيهات، ولم يستطع أهل المريض أن يجمعوا أكثر من نصف هدذا المبلغ، اشدة فقرهم، فرفض الطبيب الذهاب ومات المربض عن فرفض الطبيب الذهاب

هؤلاء الأطباء سواء أكانوا متزوجين أم غير متزوجين لاتكاد مرتباتهم القليلة تنى بجزء من مطالبهم ( مرتباتهم فى حدود ٢٠ جنيها فى الشهر ) وهم لا يتحملون هذه الحياة الانعزالية ، فى تلك الوحدات والمستشفيات فى قلب الريف إلا إذا كان لديهم من الوعى ما يجعلهم يؤمنون برسالتهم ، ويقدسون واجبهم الإنسانى .

وكمثل للإخطاء القائمة والمشاهدة:

حدث أن بلدة و ملامس ، نقل طبيبها وكاف بالقيام بعمله ، طبيب بلدة الغرايزة التي تبعد عنها بثلاثة كيلو مترات ولم توضع تحت تصرفه سيارة يستخدمها في انتقاله فلم يذهب هذا الطبيب إلى و ملامس ، وظل هذا المركز الطبي الهام مقفلا ومعطلا . من المسئول عن ذلك ؟ وهذا بالرغم من أن ميزانية الموظفين صنحمة .

وقد اعتمد مبلغ ٦٩٧٣٢٨ ج. م. لمسكافحة البلمارسيا والإنكلستوما فكيف. وزع هذا المبلغ؟؟،

خصص منه مبلغ ۱۶۵۲۰۰ ج لمساكن الأطباء، ومبلغ ۲۹۳۹۸ لمرتبات الأطباء ومبلغ ۲۱۷۸۰ للبنزين ولم يبق ومبلغ ۲۱۸۷۰ للبنزين ولم يبق سوى النصف للأدوية والعلاج ۱!

الجهل والفقر يحولان بين الفلاح وبين الانتفاع بالخدمات والاحتياطات الطبية . وإذا كان الفلاح لايذهب إلى الطبيب إلا حين يشتد به المرض ، ويدخل في مرحلة الخطر ، فذلك لانه من شدة فقره بخشي أن يفقد أجر يومه عن عمله ، ويتكبد مصاريف السفر إلى المستشنى البعيد عن مسكنه ، في نفس الوقت ، وإلى جانب هذا كله ، ثمن العلاج والدواء ثم هو حين يصل إلى المستشنى يجد أمامه عدداً كبيراً من المرضى ، ولا سبيل له إلى العودة لمسكنه في المساء ، إلا إذا تخطى دوره أي إلاإذا دفع رشوة للموظف ، ثم هو إذا وصل بعدهذا كله إلى الدكتور لم يحظ من هذا الدكتور ، بأكثر من دقيقتين أوثلاث لفحصه ، ومعرفة المرض ، ونقول معرفة المرض ، لأنه حين قيد إسمه لم يكتب أمام إسمه شيء عن نوع المرض ، ولا عن الحالة ، والدكتور يريد الانتهاء بأقصى سرعة الكي يذهب إلى عيادته الخاصة ، التي تدر عليه ربحاً طيباً والتي يرسل إليها كثيراً من المرضى .

لقد حاول هذا الطبيب أول تعيينه أن يسير بأمانة ، وأن يؤدى عمله بالذمة ، طبقاً لليمين التي أقسمها واجتهد ما أمكنه أن يوفق بين ماتقضى به واجبات المهنة ، وبين ماتضطره إليه الضرورات التي تعترضه ، غير أنه مالبث أنصنع مايصنعه أمثاله الذين يلقون نظرة سريعة على المريض ، ويسمعون منه كلمات قليلة يكتبون له كشف الدواء في كلمات موجزة ، وقلما يبذلون عناية تذكر ، في فحص المريض ، إلا إذا كان المريض موصى عليه ، أو كانت حالته خطيرة تستدعى شدة الاهتمام .

وقد لاحظ الدكتور محمد خليل عبد الحالق أستاذ علم الطفيليات بكلية الطب، الذي صار أخيراً وكيلا لوزارة الصحة العمومية ، إخفاق المستشفيات التي أنشئت بكثرة فى بضع السنوات الآخيرة ، وقال أن ذلك راجع إلى قلة عدد الاطباء ، مما أدى إلى سوء العلاج ، وعدم النجاح فيه ، إلا فى حالات قليلة ، كان النجاح فيها راجعاً إلى انتهاز الطبيب للحالات النادرة التى تصلح بسبب ندرتها ، أو خطورتها ، لمضاعفة العناية بها ، إذ أن النحاح فيها يكسب الشهرة ، وذيوع الإسم ، ويضاعف من إقبال المرضى على عيادته الخاصة .

وقد يلاحظ أن هذه السرعة ، وقلة العناية ، أقل ضررا فىمستشفيات طب العيون لان أمراض العيون غير معقدة وسهلة التشخيص .

وما يحدث فى كثير من الأحيان ، ويؤدى إلى نتائج سيئة ، أن يتناول مريض دواء معدا لمريض آخر ، على اعتقاد أنه مريض بنفس الحالة ، أو أن يرسل المريض قريباً له لكى يصف للدكتور مرضه ، ويحصل منه على كشف الدواء ، ويحدث ذلك حينما يكون المريض فى حالة شديدة ، تمنعه من الذهاب للستشنى ، أو حينما يكون المريض فقيراً لا يستطيع دفع أجر انتقال الطبيب إلى مسكنه ،

ومع هذا فقد بذلت الحكومة جهدا طيبا فى العناية بعلاج الريفيين ، فأنشأت فى المديريات وفى المراكز مستشفيات للعلاج ، وهذه ينتفع بها سكان الجهات القريبة منها ، وأنشأت وحدات علاجية كثيرة . والريف مقسم الآن إلى ٥٥٠ منطقة ،كل منطقة بها ٠٠٠٠ و ١ نسمة وبه أكثر من مائتي وحدة صحية من هذا النوع ، وهى تقوم وسط الحقول بيضاء اللون ، حسنة البناء ، وسط أربعة أو خمسة من القرى . وهذه الوحدات لكل منها طبيب وتشتمل كل منها على مستشنى صغير ، وعيادة مجانية ، وصيدلية ، ومغسل الثياب الفلاحين ، ومياه صالحة الشرب ، ومسكن الطبيب ، ومنزل الممرضين . وهذه المجموعة تبلغ تكاليفها ١٨٠٠٠ جتقريباً .

وبما يدعو إلى الاسف، أن كثيراً من هذه المجموعات الحديثة لم تفتح حتى الآن وأبوابها مغلقة ، وذلك لعدم توافر الاطباء والمستخدمين اللازمين لإدارتها .

وقد أعلنت وزارة الصحة عن الأطباء اللازمين للعمل بهـا فلم يتقدم لإجابة طلبها سوى ٨٠ أجابوا الطلب بشروط اشترطوها .

ولنستعرض واحدة من هذه الوحدات التي افتتحت ، وباشرت عملها بالفعل:
يدير هذه الوحدة طبيب شاب مبتدىء مرتبه الشهرى ستة عشر جنيها ، وهو
يقوم بالعمل في الوقت نفسه في الوحدة القريبة منها لأنها خالية من الطبيب.

يبدأ اليوم برعاية النساء والأطفال ولديه ٢٥٠ حالة أعدت لها سجلات وبيانات منذ الحمل حتى الشهر الرابع والعشرين بعد الولادة ، والدكتور يقول لنا : أن الأمهات في هذه المنطقة مصابات بالأمراض الحبيثة بوجه عام .

وأمامه بعد ذلك، العيادة الطبية، حيث يستعرض فيها حوالى ستين مريضاً.

ومن واجبات الدكتور بعد ذلك ، أن يراجع قيد المواليد والوفيات فى القرى التابعة للقسم الذي يشرف عليه ، وهذا القسم يبلغ عدد سكانه ٢٥٠٠٠ نفس .

وأجهزة الغسيل والنظافة ، من مغاسل وحمامات غير مستعملة ، بل مى معطلة ومهملة ، إذ الفلاح لا يعرف كيف يستعملها ، ولم يتعود عليها ، لا لغسل ملابسه ، ولا لاستحامه .

ولإعطاء صورة كاملة ، نقول أن هذه المجموعة تشتمل على ٢٧ من الموظفين والعال وهم: الطبيب ، المولدة ، خمسة بمرضات للنساء ، ثمانية بمرضين للرجال ، ٢ مساعدين للمعمل ، ميكانيكي لمضخة المياه ، سواق ، جنايني ، حارس ، طاه (طباخ) كاتب حسابات ، ومجموع مرتبات هؤلاء في الشهر هو مبلغ ، ١٥٥ جنيها .

ورغم ما وصفناه من إنشاء المستشفيات والوحدات العلاجية ، لا يزال الفقراء من سكان القرى ، والكفور المنعزلة يذهبون إلى حلاق القرية للعلاج ، إذ يجدونه قريباً منهم والوصول إليه سهل ، لا يكلفهم من الجهد والنفقات ما يكلفهم الإنتقال إلى المستشفيات والوحدات وذلك على الرغم من فداحة ما ينشأ عن جهل هؤلاء الحلاقين ، إذ يؤدى علاجهم إلى الوفاة أحياناً .

لكن هذا الحلاق يمارس العلاج في الريف، كما يمارس المرابي إقراض المزارع والمسارف. . واستنزاف ثروته ، هذا يقوم مقام الأطباء ، وذلك يقوم مقام البنوك والمصارف. .

وحدث ما شئت ، عن ضحايا هذه الحالة المؤلمة ، وما ينشأ عنها من ضياع الأرواح. والاموال .

والفلاح لا ينفر من الوسائل الطبية ، ولايتقاعس عن العلاج ، بدليل أنه يسارع إلى الوحدات الطبية المتنقلة ، حينها تصل إلى قريته ويقبل عليها وينفذ تعليهاتها .

أقامت وزارة الصحة بمدينة طهطا مستشنى متنقلا أعلنت عنه فى القرى المجاورة، وافتتح إفتتاحا رسمياً، وزود بطبيب وكيماوى وستة من الممرضين ، وكان يفد عليه كل يوم ثمانون من المرضى، ينهم نحو ٢٥ مصاباً بالإنكلستوما وثلاثة بالبلهارسيا.

غير أن مجهودات وزارة الصحة على ضخامتها غير كافية ، وهى لا تلتى المساعدة الواجبة من جانب القادرين عليها من الأهالى ، أضف إلى ذلك ، أثر العادات المنتشرة بين الفلاحين وقلة العناية بالنظافة بينهم ، ولهذا ظلت الأمراض منتشرة .

ولو أن لدى الفلاحين من الوعى الصحى ومن الحرص على تعليمات وزارة الصحة قدراً مناسباً لهان الأمر إلى حدما ، ولكن مستوى معيشتهم وجهلهم يجعل المسألة معقدة وهذا فى الحقيقة هو جوهر المشكلة .

## غذا، الفلاح ومشربه:

من أهم المشاكل فى الريف مشكلة والمياه الصالحة للشرب، وهى بالطبيعة غير مياه الرى، والكلام فىهذه غير الكلام عن تلك، وكلاهما من عناصرالتغذية الحيوية.

ومشكلة المياه الصالحة للشرب ، كما قلنا من أهم المشاكل فى الريف ، ومصر بلد حار وعمل الفلاح فى الحقل وما يسببه من كثرة العرق يجعله أكثر من غيره إحتياجاً إلى إطفاء العطش وإلى شرب المساء . والفلاح يشرب من المساء الجوفى النتى ، إذا كان مالك العزبة التى يقيم فيها ، قد أقام بها طلمبة ماء إرتوازى ودق ماسورة مياه لاستخراج المساء الجوفى ، أو من ماء النيل الجارى وإن كان مخلوطاً بالطمى حينها يكون النهر ماراً بقريته ، لكنه يضطر إلى الشرب من ماء القنوات الآخذة من النهر، وهو ماء آسن راكد فى معظم الحالات . وهذه الترع والقنوات تغتسل فيها الحيوانات وتتبول في مياهها كما يغتسل وتتبول فيها الإدميون، وتستعمل لتنظيف وغسل الخضار



لا يخسلوبيت الفسلاح من الجسرة والزبر

والملابس، وتطرح فيها الجيف، وتذهب النسوة إليها لمل جرارهن من مائها ونقله إلى الزير وخزنه بالمنزل بكمية تكنى لاستعال اليوم. وهذا الزير يسع نحوثلا بين لترآ شي مقدار ما يستهلكه المنزل إلى اليوم التالى فإن بقيت منه بقية، أضيفت إليها الكمية الجديدة، وهكذا دون أن ينظف قاع الزير من الرواسب المتعفنة.

وهذا ألماء يستقر في الزير طول الليل فيترسب الطمى في قاعه إلى الغد ويبرد الماء بواسطة الهواء المتسرب من المسام.

أما ما يترشح من قطرات الماء من سسام الزير ويكون كافياً لمل القلة للشرب، فالفلاحة تتركه يضيع هباء في فناء الدار على شكل بركة ويشربه الدجاج ·

وأخيراً بعد إنشاء وزارة الشؤن الاجتماعية، أقامت الحكومة كثيراً من محطات الشرب، وما زالت جادة فى إنشاء الكثير منها، وقد صار ما أنشىء من هذه المحطات حتى الآن يغذى حوالى ثلاثة ملايين من الفلاحين.

وقد اهتم الإنسان منذ القدم بشرب أنواع من المشروبات غير المــاء طلباً للذة والتذوق، ولم يشذ الفلاح بطبيعة الحال عن ذلك .

إنه لا يشرب النبيذ لأن الدين يحرمه ولأن موارده المالية لا تتحمله ، وجو البلاد الحار يمنعه من شربه . ولهذا فقد اتخذ لنفسه مشروبات أخرى منها القهوة يصنعها من البن اليمني الذي جلبه إلى مصر في نهاية القرن الخامس عشر ، صوفية اليمن . والفلاح يستهلكم المميات كبيرة وإن كانت أقل بما يستهلك منها في المدن . وهو حين يذهب إلى السوق ، يتناول القهوة مع رفاقه أثناء الحديث والاجتماع في السوق ولعب النرد مع الرفاق .

ومنذ حرب سنة ١٩١٤ كثر شرب الشاى واستعاله ، وحل محل القهوة ، وقد دخلت عادة استعاله إلى مصر منتقلة إليها من طرابلس ، ثم لم تعد قاصرة على الرجال بل صار الشائ مشروبا ضروريا ، يستعمل الآن فى كل البيوت ويشربه الكبار والصغار . والرجال والنساء على السواء . واشتد سلطان هذه العادة ، فأصبح الفلاح لايستغنى عن شرب الشاى كما لايستغنى عن الحبر فهو ينفق فى شراء الشاى مثل إنفاقه لايستغنى عن الحبر الشاى مثل إنفاقه فى شراء الشاى مثل إنفاقه



5 Luly 15 chall is had 199

بنى شراء الخبر ، وإذا لم يجد مايشترى به الشاى ، ارتمى على الارض. وفقد قواه ، وقا بليته للعمل . والفلاح يبيع ماشيته ، وهى عدة عمله ، وأداة كفاحه لكسب رزقه لكى يحصل على ثمن الشاى الذى يشر به . أخبرنى الاب خزام ، أسقف طيبة . قال :

حدث مرة أن دخلت إحدى القرى ، ولما لاحظت أنها خالية من المواشى ، سألت عن سبب ذلك ، فقيل لى أن السبب هو أنها بيعت للحصول على ثمن الشاى . . وهم يغلون الشاى حتى يسود لو نه و يعطى عصارة مركزة ، قوية الأثر ، تحدث بمرور الزمن ، اضطرابا فى المعدة ، و تضعف الأعصاب ، و تذهب القوى . وقد أصبح هذا الشاى الاسود من المخدرات التى أدمنها الفلاح و أصبح لا يستغنى عنها .

والفلاح لايبالى بشيء من الأضرار المار ذكرها مادام يرى فى شرب الشاى متعة وراحة لأعصابه مهما نشأ عنه من ضرر فى صحته.

وقد صارت الواردات من الشاى أضعاف ما كانت عليه منسذ بضع سنين إذ استورد من الهند وسيلان فى سنة ١٩٣٨ ، ١٩٣٨ طناً من الشاى قيمتها ١٩٣٤ هجنيها ، وقد زادت الحكومة فى رسم الدخول أكثر من ثلاثة أضعافه حيث رفعته من قرش ونصف إلى سبعة قروش ، ثم إلى ثمانية ونصف عن كل كيلو ، لكى تجعل الحصول عليه صعبا ، وتحد من استهلاكه ، ولكن ذلك لم يكن من نتيجته إلا أن أسرع بالفلاح نحو الخراب وبصحته نحو التدهور ، لانه أصبح عادة لا يمكن الإقلاع عنها ، والفلاح يتحمل الجوع له ولاسرته فى سبيل إدمانه عليه .

وأصبح التجار يبيعون شاياً مزيفاً يصنعونه من نشارة الحشب ، وقشر الفول وأوراق الملوخية ، ومن الشاى الذى استعمل فى الفنادق والقهاوى والبواخر يمزجون كل ذلك ويلونه ويدقونه ثم يبيعونه للفلاح المسكين ، شايا مزيفا ، حينها يمتنع عليهم الحصول عليه بواسطة التهريب .

ويبدو لنا أن انتشار الرى كان له أثر فى انتشار هذه العادة الفتاكة ، لأن انتشار الرى الذى طوبة وكثرة المياه، الرى الذى ضاعف ثروة مصرترتب عليه ، فى الواقع ، ازدياد الرطوبة وكثرة المياه،

وهذا أدى إلى ظهور مرض الإنكلستوما والبلهارسيا ، وهذان المرضان أضعفا الفلاح . وقللا من قدرته على العمل وجعلاه يلجأ إلى هذا المنبه لعله يجد بواسطته شيئا من القوة والصبر . ومما أيدل على هذا أن الرجال أكثر استهلاكا للشاى من النساء بسبب حياتهم في الطين والمياه .

وكيف لانشير هنا إلى والكوكاكولا، وأمثالها من المياه الغازية وقد انتشرت منذ سنين حتى وصلت إلى القرى المصرية الثانية فى أقصى الصعيد.

وهذه المشروبات تعتبر مكملة للقهوة والشاى بيد أنها غالية الثمن تكلف الفلاح، ما لايطيقه .

والتبغ هو أيضاً إحدى آفات الفلاح التي تستنزف صحته و ثروته ، وقد كان يزرع في مصر إلى أن صدر الأمر بمنع زراعته في سنة ١٨٩٠ ويستورد الآن من اليونان وتركيا واليابان . وقد كان السبب في منع زراعته أولا محاربة انتشار الحشيش ، ثم إرضاء تركيا ، ولكن رسموم دخوله أصبحت من أهم موارد الدولة إذ تبلغ مستورد من تركيا واليونان واليابان .

# # #

والفلاح يأكل في اليوم ثلاث مرات ، الأولى عند شروق الشمس . قبل الذهاب. إلى العمل . وهذه هي وجبة الفطور .

وعند الظهر في الحقل ( الغداء ) .

وفى البيت عند الغروب (العشاء).

وهو يأزكل جاثيا ، جالسا على الأرض ويتناول الأكل بأصابعه .

والفلاح يتناول غداءه فى الهواء الطلق مع جمع كبير من أمثاله . يجلس كل منهم، وأمامه آنيه الحزف فيها طعامه المتواضع أعدته زوجته وحملته إليه وقلة الماء للشرب تدور عليهم الواحد بعد الآخر .

والوجبة الأساسية هي وجبة العشاء وهي التي تشتمل على الطعام المطبوخ الساخن. يقدم للأسرة مجتمعة في الدار حيث يهيأ الطعام ويطبخ بالسمن وبالنسبة للأقباط بالزيت ، ويكون الطبخ على موقد بريموس أو في فرن الدار.

والوقود عند الفلاح يكون من حطب القطن أو من قصب الذرة أو الجلة وهي روث البهائم بعد تجفيفه .

ولما كان الفلاحون لا يعنون بتربية الماشية ، كانت اللحوم غالية الثمن إلى حد ما ولذلك كان أكلهم اللحم قليلا ، وهم يأكلونه مرة فى الاسبوع على الاكثر في وقد لا يأكله الكثيرون منهم ألا فى الاعياد أوحين يذبح حيوان أصيب بكسر أو إنحوه ، والفقراء منهم ينتظرون أن يذبح أحد الاثرياء ثورا أو جاموسة يكون قد نذر ذبحها أو يكون قد صنع وليمة فى عرس أو مأتم الح .

وأهل الشواطى، من الفلاحين يصطادون الأسماك ، ويهيئون منها أطعمتهم، ويكثر أكلهم للخضار المطبوخ . مثل الملوخية والبامية (الباقلاء) وغير المطبوخ مثل البصل والحيار والطاطم الخ والفول والعدس والأرز كلها أطعمة شعبية جادت بها الطبيعة على أهل الريف .

ولا تتاح لهم الحلوى والفاكهة إلا فى قليل من الاحيان . وفاكهتهم هى البلح والبطيخ والقصب والذرة المشوية .

ويصنع الفلاح خبزه من دقيق الذرة في الغالب، ومن القمح في أحيان قليلة.

وطريقة طحن الحبوب ، وصنع الدقيق وإنضاج الخبر وسواه من المأكولات هى الطريقة البدائية أو ما يقرب منها مع تحسين قليل أو كثير حسب قربهم أو بعدهم من العمر أن .

هناك اختلاف يسير في الأطعمة بين كل مديرية وأخرى وبين الفصول المختلفة من صيف وشتاء وربيع وخريف لكن الأطعمة الإساسية لا تتغير والمش وهو يصنع من اللبن الحامض ويضاف إليه الملح وهو يؤكل كطعام أساسي مع كسرة الحنبز في مصر كلها من أقصاها إلى أدناها.

وأدم الفلاح هو الملح الدمياطي ، والعسل الأسود المصنوع من طبخ عصير القصب والفلاح قلما يستعمل السكر أو الملح بكميات قليلة في طعامه العادى ولكن في الأعراس والأفراح والموالد تباع حلوى وفطائر من ذلك النوع الحشن الصنع يقبل علمها الفلاحون وأطفالهم بشراهة وبشغف شديد.

وأساس غذا الفلاح هو الحنبز المصنوع من دقيق الذرة (البتاو) الذي يحتوى من الطاقة الحرارية على نسبة ١٨٠٪ من بحموع ما تقدمه أغذيته وعلى نصف البروتين الذي يحتوى عليه غذاؤه والشاب يأكل منه فى اليوم نحو كيلو ونصف ، وقد تبين لبعض الباحثين أن هذا و الحبز الكامل، يحتوى من الماغنيزيا على ستة أمثال ما يحتوى عليه الحبز الذي يباع فى حوانيتنا.

ولا تدق حبوب الذرة فى الحاون كما يدق الدخن فى أفريقيا السوداء، ولكنها تطحن على الطريقة المتبعة فى جميع بلاد الشرق الأدنى بين حجرين فى رحى بدائية مثل الرحا التى توجد فى المفرب وهى تتكون من أسطوانتين عريضتين قطرهما مه سم تقريباً وسمكهما نحو خمسة سنتيمترات إحداهما تثبت على الأرض بينها تدور الثانية على محور فى وسطها ثقب يوضع منه الحب المراد طحنه وفيها يد خشبية مثبته رأسياً على حافتها لكى تدار بواسطتها وهذه العملية ، كجميع عمليات الخبر تقوم ما النساء ، وقد أخذت هذه الرحا فى الاختفاء منذ كثر انتشار المطاحن البخارية فى أنحاء الريف .

ويعجن الدقيق المضاف إليه قليل من الحلبة والدخن والقمح أو الفول ، ويوضع الرغيف مدحوا فوق قطعة من الحشب على صورة قرص مستدير رقيق قطره ٣٠سم تقريباً وله مقبض لإمساكه وتقذفه الحبازة فى فوهة الفرن حيث يستقر فوق الصاجة المحماة وعند نضجه يلتقط بعصا حديدية معقوفة من طرفها أعدت لهذا الغرض ويوضع الرغيف بعد ذلك مع بقية الأرغفة حتى تتكون الكمية المراد خبزها ، وتكون الأرغفة المنضجة فى فرن المنزل سمراه اللون مكونة من طبقتين رقيقتين ذات طعم شهى وهى بدون لباب ، وليست فى القرى مخابز عامة ولكن كل أسرة تعد خبزها مرة أو مرتين كل أسبوع . وفى مصر العليا يكون الخبز أصغر من خبز تعد خبزها مرة أو مرتين كل أسبوع . وفى مصر العليا يكون الخبز أصغر من خبز



Invested James and the Commencer of the

الوجه البحرى ( ١٢ سم تقريباً ) وأكثر سمكا ، ويسمى ( بتاو ) وهى تسمية فرعونية قديمة مأخوذة عن الكلمة الهيروغليفية ( بتاو ) ومعناها الحنبر . حدثنى أحد العمال من أهالى أرمنت فقال إنه يأكل اثنى عشر رغيفاً من ذلك النوع .

أن الخبر المصنوع من دقيق الذرة التي زرعها الفلاح في حقله ، والحنضر التي استنبتها في من رعته أو التي اشترتها زوجته من السوق وهي أقل جودة ، فضلا عن الجبنة التي يكون قد صنعها بما توافر أو بتي له من لبن جاموسته . هذه الحاصلات والمنتجات الأكثر اقتصاداً في الجهة التي يقيم بها هي غذاؤه وقوته العادى .

وعلى هذا يكون غذاؤه كما ترى ، ينقصه التنوع ، والكثرة والغزارة فهل هو من أجل هذا يعانى نقص التغذية ، وقلة العناصر المغذية الضرورية له ؟

الجواب على هذا بالإيجاب وإن كان بعض علماء التغذية يرى عكس هذا فمسيو شيروف ـ بيرون Sehrump of Pierzon ، يرى فى هذه المنتجات بل فى الماء الذى يشربه الفلاح الرقم العادى للمعدنيات ويرى مثل هذا الرأى أيضاً الاستاذا يلى ناصف ويبدو أن عمل الفلاح ، وصحته ، ومقاومته البدنية يؤكد هذا الرأى ، على حين أن نقص الحمية التي يجب توافرها من الحبوب واللحوم يثبت أن هنأك نقصاً فى التغذية ، وإن كانت الذبائح فى الأرياف كثيرة لا تدخل فى الإحصاءات والفلاح لا يأكل غير الحبوب، ومع هذا فالفلاح سى، التغذية لأنه مريض .

وهذا إلى جانب ما يبدو من آثار الأمراض المتوطنة مثل الملاريا ، والحمى الراجعة ، والكوليرا ، وما تركته هذه الأمراض فى بنية الفلاح وصحته وما يشاهد من نقص فى المادة الأزوتية ، والدهنية ، والطاقة الحرارية بني غذاء الفلاح وما يدل عليه ارتفاع عدد المرفوضين لعدم الصلاحية من بين المتقدمين للخدمة العسكرية .

كل هذأ معناه أن الفلاح يعانى سوء التغذية وضعف البنية .

على أننا نعتقد أنه إذا عنى بصحة الفلاح وعولج من الأمراض المتوطنة وآثارها كان سوء التغذية محتملا ولم يكن ليؤثر على صحته إلى هذا القدر الذى نراه . وهناك ملاحظة هامة ، نوردها هنا ، فلها دلالتها ، وهى أن تحقيقا أجراه نحو عشرين من كبار برجال الاعمال الذين يستخدمون آلاف العمال فى حفر المشروعات والترع ، وهذا التحقيق يظهر منه أنه من ثلاثين عاما كأن العامل من هؤلاء العمال ، يستطيع بسهولة نقل ستة أمتار مكعبة من التراب فى اليوم ، بينها هو الآن لا ينقل أكثر من أربعة أمتار .

وعلى هذا فالأرض السوداء التى يقيم بها الفلاح شبيهه بلسان و أيزوب، الذى هو أحسن وأسوأ جزء منه كما يقال فى الأساطير، إذ أن هذه الأرض التى أشرنا إليها تعطى الصحة والمرض. وكمية المعادن فى التربة التى يتغذى منها النبات الذى يتغذى منه الفلاح، كافية لتغذية النبات، وإمداده بالمادة الغذائية الجيدة التى تمنح القوة والصحة، غير أن هذه التربة الرطبة تحتوى على جراثيم وميكروبات الأمراض الطفيلية التى تنتقل إلى جسم الفلاح الذى يعيش عليها، وينغمس فى مياه الرى فى مجاريها.

وهكذا ، بينها هذه الأرض تهبه القوة ، تعطيه المرض ، فيكون ثمة تعادل غريب ، في هذا الكيان البشرى ينشأ عن هذين الأثرين المتضادين يخلق من هذا العنصر شيئاً قوياً قادرا على المقاومة وهذا أمر شديد الوضوح يبدو رغم كل شيء ولهذا قلنا ، ونقول أنه رغم نقص العناية بالصحة ، ورغم كثرة الأمراض والوفيات وبالاختصار رغم هذا البؤس المادى الذي وصفنا جميع آثاره ومظاهره ورغم ما سنراه من ذلك في مسكن الفلاح ، رغم هذا كله نقول أن ما نشاهده ليس أسوأ ولا أقسى جوانب بؤس الفلاح .

## الفصل السادس القصد المعتمع الريني

حينها نتكلم عن الفلاح يجب أن نتكلم عنه مجتمعاً ، وأن نذكره بصيغة الجمع ، لأنه في الواقع يعيش مندمجاً في مجتمعه ، ولا يعيش منفرداً ، فهو في الحقل يعمل مع زملائه إذا كان أجيراً ، ومع معاونيه إذا كان مالكا صغيراً ، ومع أولاده وزوجته إذا كان يزرع أرض غيره بالمشاركة ، أو بالإيجار .

وفى هذا العالم الصغير المقفل ، المكتظ الذى يتمثل فى القرية يعمل الفلاح مع الجمهور تحت ضوء الشمس ، وفى رحابة الحقل ، ولا يعمل منعزلا فى بيته ، والنساء الفلاحات حينها يذهبن إلى الماء لمل جرارهن يذهبن جماعات ، والأطفال يلعبون معا فى جماعات كبيرة أو صغيرة ، وحياة الفلاح اليومية تمثل الاشتراكية ، واللون الغالب عليها هو اللون الاجتماعي التعاوني ، لا اللون الانفرادى .

ومحيط القرية ، لا محيط الأسرة هو الذي يكون شخصية الفلاحين ، ويخلق فيهم الصفات والسمات الاشتراكية والوطنية .

ولكي نفهم المجتمع الريني ، وطبيعته يجب أن ندرس و القرية ، .

تبدو القرى المصرية للرائى وسط الحقول ، أو فى سفوح التلال والصخور عند مشارف الصحرا، مجموعة من البيوت الصغيرة المبنية من الطين واللبن على هيئة مكدسة مشوشة تعلوها أكداس من الحطب ، وبجانبها فى بعض الأحيان بجموعات من الأشجار يستظل بها بعض المارة ، ويتخلل هذه الأكداس أحياناً مبنى أو مبنيان ، قد كسيا باللون الأبيض ، وتميزا بلون الجير الذى طليا به هذا المبنى أو المبنيان هما فى الغالب مسكن رجل ثرى من أهل القرية ، أو برج حمام أقيم بها على بعد قليل من مجموعة المساكن والأكواخ .

ويبدو النخيل ، وأشجار السنط والجميز واللبخ فى محموعات تقوم عند جوانب



المنسان الريشية في احتسان التغييل

القرية أو فى وسطها ، وتشرف عليها فيكون مرآها الطبيعى تحت شمس مصر الساطعة جميلا أخاذاً يحدث مرآه روعة وبهجة للنفس .

وقد سجل مسيو وبرين، في إحدى لوحاته المصورة في كتابه و الجغرافية البشرية ، لوناً من ألوان هذا الجمال الطبيعي ، لاننقلها هنا لاننا معنيون قبل كل شيء ، لا بهذا الجمال الذي طالما استوقف أنظار الشعراء والفنانين ، بل بما وراء ذلك من صور الحياة الإنسانية .

قبل أن يستقر النهر فى بجراه الحالى ، فى آماد بعيدة من التاريخ بليت القرى ، ولما أخذ النهر بجراه الثابت لم تكن القرى كلها على شاطئيه ، بل كان بعضها قريباً من الشاطى. ، والبعض الآخر غير قريب ، وامتدت على طول الوادى وعلى حافة الصحراء على ربوة من الربوات (كوم) أو مرتفع واقع على مكان مدينة قديمة ، أو فوق بقايا سد أو جسر تحول عنه بجرى النهر (وهذا فى مصر العليا) وفى أنحاء مصر نحو ١٢٠ مائة وعشرون قرية أسماؤها مسبوقة بكلمة (كوم) وهذه القرى تته بالازدحام إذهى تبنى على الأرض المرتفعة التى لا يصل إلها ماء الفيضان السنوى عند ارتفاعه .

وتقع القرى فى مواقع مختلفة ، فبعضها يبنى قريباً من مجرى النهر أو على شاطئه ، وبعضها بنى على مرتفعات متآخمة لجبال الصحراء وهذا الاختلاف فى المواقع لايمكن تعليله من الناحية الجغرافية ، وربما وعى تاريخ مصر القديم جداً ، ما يفسر لنا سبب هذا التفاوت ولكن من الذى يمكنه أن يعى تاريخ أربعة آلاف قرية منتشرة طولا وعرضاً فى جميع أنحاء وادى النيل ؟

غير أن تعليل ما عليه هذه القرى من الزحام ، وكثرة السكان ، أمر ممكن - فالفلاح بحرص على الأرض الآكثر خصباً والأفضل ريا ، ولذلك يضيق من المساحة المعدة لهناء المساكن حتى لا تمتد إلى الأرض المزروعة زراعة جيدة .

\* \* \*

وقد رأينا كيف كانت الأرض وفلاحوها ملكا للحكومة ، ولكبار الإقطاعيين ( ١٣ ) النلاحون )

حتى القرن التاسع عشر ، فلم تكن الأوضاع القائمة إذ ذاك تجعل الفلاح الذى لم يكن يملك شيئاً من الأرض يبتنى مسكناً خارج القرية ليعيش فيه ، وكان الأمن مضطرباً ، والبلاد تعيش تخت سطوة اللصوص وقطاع الطرق ، فكانت القرية هي المأمن الوحيد له ولماشيته وعتاده .

ومما ساعد أيضاً على بمو القرية وامتلائها بالسكان ، أنها فى نظر الحكومة هى الوحدة المسئولة ، وهى التى يقيم فيها من يمثل السلطة ، فيها يتعلق بالضرائب والتحقيقات ، والقرعة العسكرية ، ومسح الأراضى ، ولهذا كانت هى المكان الطبيعى المامون لإقامة الفلاح فهى فى حماية الحراس الرسميين المعينين من الحكومة .

ولهذه الأسباب منعت الحكومة بناء البيوت بعيداً عنها ، ولا يزال هذا المنع قائماً حتى اليوم .

يضاف إلى هذه الأسباب التي قوتها التقاليد والعادات ازدياد نمو عدد السكان ، وغلاء أثمان الاراضى ، وضيق الامكنة . وقد حددت المساحة في سنة ١٩٠٧ كل قرية ورقعتها .

وتتألف القرى من بضع مثات أو بضعة آلاف من السكان ، وبين هذه القرى ما يبلغ عدد سكانها ١٥٠٠٠ نفس .

والقرية المصرية تعيش كأنها أسرة كبيرة ، وجميع القرى متشابهة ، كل منها عائلة للأخرى .

ويمكن ملاحظة بعض الاختلاف بين الوجهين القبلى والبحرى كما تمكن ملاحظة الاختلاف بين فلاح جهة ، وفلاج جهة أخرى ، غير أن هذا لا يمنع من شدة التشابه بين قرى مصر بعضها والبعض ،

خذ صورة فوتوغرافية لقريتين من القرى فى جهتين متباعدتين، ثم اعرضهما على فلاح مسن من الصعيد أو من الدلتا تجده لا يستطيع التمييز بينهما. ذلك أن نوع المعيشة، وشكل السكان لا يختلف فى كل منهما عن الأخرى.

ولزيادة التفصيل نقول:

أن بعض البلاد يكون أكثر أهمية كمراكز البوليس، وكالبلاد التي بها من ادات لبعض الأولياء المشهورين، والبلاد التي بها أسواق كبيرة للبيع والشراء هذه البلاد يزداد فيها التجمع والتكتل، ويتضاعف عدد المنازل والشوارع، ومنها ما يصبح مدناً صغيرة بها تجارة واسعة، ومؤسسات وفروع لبعض المصارف. محكمة، مركز للبوليس ومحطة للسكة الحديد، ولكن أحياء الفلاحين فيها لا تتم عن تحضر، ولا عن تقدم في نوع الحياة يزيد عما في القرى الصغيرة، والدساكر والنجوع، وعزب كبار الملاك وعلات البدو والأعراب، فني هذه الأماكن كلها لا يتغير مستوى الحياة، وهي كلها متشابهة لا تغاير بينها.

لنأخذ على سبيل المثال واحدة منها ولتكن س مثلاقرية كاملة .

وقبل أن ندخلها، لننظر إليها من الخارج ولنتبين من مظهرها العام نوع الحياة الني يعيشها السكان، لنقترب من فنائها ولنتقدم نجو ساحتها.

إن القرى فى فرنسا تتميز ببناء الكنائس فيها ، والكنائس هناك تسبغ على القرية روعة ، وفى مصر أيضاً لكل قرية مسجدها ، وأحياناً تقوم فيها كنيسة للأقباط ، وبناء المساجد من أوسع وأشد المبانى رونقاً فى القرية لكنه لا يكاد يشتمل على هندسة فنية ، ولا على روعة أو عظمة البناء حتى المهاذن فى القرى والأبراج فى الكنائس ، لا يخلع على القرية مظهراً خاصاً فهى لا تعلو على المستوى العام لمبانى القرية .

\* \* \*

والقرى في مصر تسعة أعشارها من الفلاحين المسلمين ، والأقباط في مصر يبلغ عددهم أكثر من مليو نين بينهم خمسون ألفاً من الكاثوليك ، وهم يعيشون مع أخوانهم المسلمين في القرية يمارس كل منهم عباداته حسب أحكام دينه في حرية كاملة .

والفلاح المسلم شديد التمسك بدينه حريص على العمل بأحكامه .

وأركان الإسلام خمسة وهي:

ر- شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً يسول الله

٢ \_ إقام الصلاة

٣ ــ إيتاب الزكاة

ع - صوم رمضان

ه - الحج إلى بيت الله الحرام

هذه الأركان يعرفها العامة . كما يعرفها المتعلمون ، وسنتحدث فيما أبعد عن الركن الأول ، الاعتقاد بوجود الله .

وتؤدى الصلاة كل يوم فى الأوقات الخس، وتقام صلاة الجمعة فى يومها منكل أسبوع ، وتؤدى جماعة فى المسجد ، ويتوضأ المسلمون للتطهر قبل الصلوات ، والوضوء شرط صحة .

وحينها يتوجهون لصلاة الجمعة ، وسماع الحطبة تخلو القرية والحقل من الرجال ، ولا يبتى فيها غير النساء والأطفال ، وحينها لا يكون بالجهة مسجد لاداء الصلاة ، يسوى أهل الجهة مساحة من الأرض ، ويقيمون حولها سوراً إقليل الارتفاع ، ويعدونها لصلاتهم على حافة إنجري الماء حيث يسهل عليهم الوضوء ، والصلاة تكون انفرادية أو جماعية . فنى الحالة الأولى يصلى الشخص منفرداً ، وفى الحالة الثانية يجتمع المصلون فى صفوف متراصة يتقدمهم الإمام ليصلى بهم وصلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد .

والمسيحيون يحضرون صلاتهم أيام الآحاد فى الكنيسة أو البيعة ، وهنا يحضر النساء والأطفال مشتركين فيها حيث يرتلون الترانيم والدعوات .

وَعُوام المسلمين لا يطالبُون بفهم أسرار بلاغة القرآن ، ولا يطالبون بمعرفة ما اختص به العلماء والأدباء من تفسير وتحليل وهذا طبيعي ، وكذلك الحال بالنسبة لجماهير المسيحيين من الأقباط . إذ يكتني منهم بما بقدرون عليه من ذلك .

واللغة التي يتكلم بها جميع السكان في مصر من أتصاها إلى أقصاها هي اللغة العامية ، وهي صورة مجرفة من العربية الفصحي ؛ وهي تختلف عن لغة التخاطب في سوريا والمغرب في كثير من عباراتها ومفرداتها وطرق النطق بها ، وفي مصر نفسها ليس هناك اختلاف كبير بين المديريات المختلفة ، بل هناك فقط تغاير في بعض العبارات والمفردات وصور النطق ، فني مصر الوسطى لهجة أقرب إلى التحضر والتحدن من لغة الصعيد . أما في الصعيد فاللغة خشنة وطرق النطق بها أقرب إلى البداوة والجفاء ، والصعيدي ينطق معظم الحروف من الحلق و يمزج بين العين والحاء ويكثر من ألفاظ التعجب إلى .

ويحرص الفلاحون أشد الحرص على صوم رمضان ، كما يحرص الأقباط على حيامهم (الفصح والعذراء). والمسلمون يصومون بالإمساك عن الطعام والشراب ، وعن المتعة الجنسية ودواعيها من مطلع الفجر إلى غروب الشمس ، ويستمرون على ذلك طول الشهر . أماصوم الأقباط فدته مائة يوم فى السنة يمتنعون فيها عن الطعام والشراب من منتصف الليل حتى الظهر ، وهم لا يأكاون أثناء هذه المدة اللحوم ولا الدهن .

والزكاة يؤديها الفلاح المسلم في حدود قدرته المالية ، ولا يتخلف عن أدائها ، وهو يؤديها عيناً من منتجات زراعته حسب الاحكام الشرعية إلى كل من يستحقها من الفقراء والمساكين والعجزة ، ومن لا يستطيعون الكسب .

والحج يؤديه المستطيعوَن حسبها أوجبه الدين ، ولا جناح على غير المستطيع طبقاً للنص الشرعي .

وحينها يرجع المسلمون من الحج ، وقد تكبدوا مشاق الرحلة المباركة وآبوا إلى وطنهم ، وقد أدوا الفريضة ، وسعدوا بنعمة ربهم ، وحج بيته المبارك ، يقيمون الحفلات ، ويدعون الأهل والأصدقاء وتفد عليهم وفود المهنئين من الجيران والأصدقاء وغيرهم ، ويصبح الحاج من أهل الوجاهة في قومه ، ويعم هذا الشرف أبناءه وذويه وينادى بعد ذلك بلقب الحاج فلان ، ويعمد إلى طلاء واجهة المنزل بالجص ، ذى اللون الأبيض الزاهي محلى بنقوش مختلفة الألوان تخليداً لذكرى حجه مسجلا سنة الحج والزيارة .

ويفعل الأقباط مثل ذلك ، حين عودتهم من أوراشليم ، والحاج من الأقباط يطلق عليه لقب المقدس .

وللاضرحة ، ومزارات الأولياء شأن يفوق كل ما عداه ، وهذه الأضرحة هي مقابر الأولياء ، والصالحين ، وأهميتها فوق أهمية المساجد نفسها ، إذ يفد لزيارتها جميع الأجناس والأعمار ، من نساء ورجال وأطفال ، وهي مصدر البركة عندهم وجالبة الحير لجميع القرية ، وقد تكون خارج المبانى ، تظللها بعض الأشجار المتعقدة ، أو بقرب بعض الآبار ، أو القنوات ، وتكون مبنية ، في الغالب ، على شكل حجرة ذات خمسة أمتار في مثلها ، تعلوها قبة وتكون مطلية بالجص ذي اللون الأبيض ، وليس من الضروري أن يكون بداخلها جسم الولى ، بل يكني أن يكون فيها أثر تذكاري منسوب إليه ، من خوص ، أو شمع ، أو قاش أو خصلة من الشعر ، أو قليل من بواكير الثمار .

وخادم الضريح ، الذي يقوم على صيانته وخدمته ، يكون رزقه مكفولا ، من النذور والصدقات ، أو من ربع بعض الأعيان الموقوفة عليه ، ووظيفة هذا الخادم ، تكون في بعض الأحيان ، وراثية عن الأب والجد .

ويوم مولد الولى ، كل سنة ، يفد القرويون ، إلى مكان الضريح ، ولا يكاد يتخلف أحد من سكان القرى المجاورة عن شهود المولد ، وما يقام حول الضريح من حلقات الذكر ، حيث تتلى الدعوات ، والأوراد ، والأناشيد ، والأذكار .

وعلى بعد غير قليل من مدينة الأحياء، تقع مدينة الأموات، ومثوى سكان الأبدية، تلك هيمقبرة القرية، ويختار لبنائها عادة، مرتفع من الأرض التي لا تزرع ولا تصلح للزراعة، أو فاحية صخرية، بعيدة عن الرطوبة، وعن ضوضاء الحياة وضخب الأحياء، وقد تكون المقبرة في الشاطيء الآخر من النهر، ومدينة الأموات هذه مؤلفة من المقابر، حيث تبني كل أسرة مقبرة، تكون متسعة أو ضيقة، حسب حالة الآسرة ومقدار ثروتها، وهذه المقابر مبنية بالطوب، ومقام بها أعمدة من الاسمنت عند رأس الميت، وعند قدميه وموضوع عليها خوص أخضر، بجف بمضى



خارج القريه تمتد المقابر

الوقت، ويحدد مرة فى العام، وهم لا يسجلون عليها أية كتابة، ولا يضعون فوقها ذهوراً، لكن تعرف كل أسرة، مقبرة موتاها، وتميزها عما سواها فى الأعياد، حينا تحضر لزيارتها، وعلى الأخص فى أيام العيدين، حيث بحضر القرويون بجموعهم، وبكامل أسرهم ليؤدوا واجب الوفاء لموتاهم، يحملون معهم طعامهم وزادهم، لكى يقيموا مدة كبيرة، بجوار الاموات، وفى هذه الآيام تبدو القرية، وكأن سكانها هجروها، فأصبحت خالية منهم، أو كأنها فى شهر أكتوبر، فى فترة جنى القطن، حيث يذهب الجميع، صغارا وكبارا، إلى الحقول، وتخلو منهم منازل القرية.

فى اللوحات التي يرسمها بعض الفنانين للقرى المصرية يبدو منظر الأشجار والخائل وبحموعات المنازل ، منعكسا فوق صفحة الغدير من المساء ، فى الواقع أن هذا الغدران والحناجان ليست سوى مستنقعات علوءة بماء آسن ، أخضر اللون ، مما يعلوه من عفونة ، ومعظم القرى ممهورة بهذه المستنقعات التي يتوالد فيها البعوض ، وتنتشر بسبها الحميات .

ربما قيل أن الضرورة قضت بوجود هذه المستنقعات ، إذ يضطر الفلاحون ، حينها يبنون منازلهم ، لصنع الطوب الذي يبنون منه فيحفرون هذه البرك ليأخذوا منها الطين الذي يصنعون منه طوبهم ، ويملئونها بالماه ليعجنوا به التراب ، ويستمر تعميق هذه البرك فينساب فيها ماه الترشيح ، وأحيانا تنشأ هذه الحفر من تعلية الجسور أو تحويل الطرق والمجاري ، فيؤخذ الطين من أقرب موقع ، ولا تلبث هذه الحفر أن تمتلي بالمياه الراكدة ، وتصبح مستنقعات ، تستخدم لسق الحيوانات ، ويغتسل فيها الاطفال والنساء أحيانا ، وربما أخذ منها الماء لاستهلاكه في أعمال البيوت والمناذل .

وقد قامت الحكومة بردم الكثير من هذه المستنقعات التي هي بؤر للجراثيم ومرتع للبعوض ، ومصدر للعدوى وانتشار الأمراض ، وبلغ ما قامت الحكومة بردمه منها نحو خمسين مستنقعا ، بذلت في ردمها جهدا يشكر ، وقد تطلب ردم ثمانية عشر مستنقعا منها نحو عشرة آلاف متر مكعب من الآثر بة .



القرية تحت ظلل النخيل

وقد عثرنا على مرسوم صدر فى عام ١٨٩٢ يحظر على الأهالى إحداث هذه المستنقعات أو توسيع ما هو موجود منها .

وعلى مقربة من هذه البركة ، خارج المبانى أيضا يقع الجرن ، وهو الفضاء المعد لوضع المحاصيل ، بعد جنيها وحصادها ، ليدور فوقها ، النورج ، وتفصل من التبن ثم يعبا فى الاكياس ، وقد أعده الفلاح ، وصقله ومهده ليصبح صالحا لهذه العملية ، وتشترك الاسر فى الانتفاع بهذه الأجران واستعالها ، وهى من المنافع العامة لا تجوز ملكيتها ، وتختلف سعة كل جرن باختلاف عدد المنتفعين به قلة وكثرة وهو يستخدم أيضا كساحة عامة للقرية تقام عليها الاجتماعات ، والحلقات والمباريات ، والخلقات والمباريات ،

وترى بعد ذلك على مقربة من الجرن ، أكوام وأكداس من القامات والاتربة ، وجثت الحيوانات ، تكاد تفوق المنازل ، علوا وارتفاعا ، لولا أن الكلاب والغربان تنولى إنقاص هذا العلو ، والفلاح يجي وليأخذ منه السهاد لأرض ، وهذه الاكوام ، منبع للأمراض والأوبئة ، وكان من المكن أن يشتد خطرها لولا أن حرارة الشمس الشديدة ، تقتل جراثيمها ، وتحد من أضرارها ، وخارج القرى ، أيضا ، وخاصة في الفيوم ، وفي مصر سطى ، ترتفع أبراج الحمام إلى نحو ١٠ أمتار وهي مربعة الشكل ، محلاة بالألوان البيضاء والسمراء ، مبنية على أسس متينة ضخمة القواعد (٤ - ٧ أمتار) ، يعطى منظرها شكل القلاع والتحصينات ، وهذه الأبراج ترى عند الغروب ، حينها تأوى إليها أسراب الحمام المتجمعة بعد سرحتها اليومية ، لتحصل على عنداثها أفوق المزارع ، وهذه الأسراب أضخمة العدد ، لا تكاد العين ترى آخرها لكثرة عددها ، وهي تحتاج في بنائها إلى مبالغ ضخمة ، وإلى عمال دوى خبرة ، وهذا يفوق قدرة الفلاح المتوسط ولا يستطيعه إلا الاثرياء ، كالعمدة وأمثاله من كبأر الملاك .

وفى الوجه القبلى تبنى هذه الأبراج على زاوية الدور . وهذا هو سبب ما نشاهد من علو أبنية القرية في نلك الجهات ، ولكن هذه الأبراج ، على وجه العمرم ، سواء

أكانت ملصقة بالمنازل، أم منفصلة عنها ، ظاهرة متميزة بين مبانى القرية بعلوها ، وارتفاع طبقاتها ، ووقوعها على مسافة من المبانى ، ولهما واجهات مزخرفة ، وحدائق من حولها ، وهي في العزب ، مملوكة لمالك العزبة ، وفي القرى مملوكة الأعيان وللتجار الأثرياء .

وفى جانب سهل الوصول ، فى مدخل القرية . يقع الشونة ، فى موقع قريب ، بالنسبة المزارع ( مخزن الغللال ومستودع المحاصيل ) ، ويليها مسكن المستخدمين والمكتب التابع للشونة . ثم المدرسة الأولية للقرية .

ولندخل بعد ذلك إلى القرية ، من ناحية نظيفة وقريبة . يعنى بنظافتها أكثر مما عنى بسواها من منساكن القرية فسنجد « المضيفة » أو الاستراحة .

هذه الاستراحة ، تملكها مصلحة الرى ، أو وزارة الداخلية ، ويشرف عليها العمدة . وهي مكونة من غرفتين أو ثلاث غرف ، أعدت لنزول ، واستضافة المسافرين ، والموظفين المنتقلين لمباشرة أعمالهم ،

وفى الريف نحو ٤٠٠ استراحة من هذا النوع.

لم يبق بعد ذلك إلا أن ندخل القرية ، فالذى شاهدناه و لاحظناه ، حتى الآن ، لا يستدل منه على ما بداخلها ، فالفوضى ، والأثر بة تسودها ، وليس فيها أى تخطيط ، أو هندسة ، ولا أى أثر للتحضر . ووجه الشبه الوحيد ، بينها وبين المدن الحديثة ، هو شدة الازدحام الناشيء عن ارتفاع ثمن الأراضى ، وضيق رقعتها مع كثرة السكان . وطرقها ودروبها الضيقة المعوجة ، المملوءة بفضلات الحيوان والإنسان على أشنع صورة ، لا تكاد تكنى ، بسبب ضيقها الشديد لمرور ثلاثة رجال فى وقت واحد ، لأز سعتها لا تتجاوز مترين .

ومن المحال أن يفكر أحد في إمكان سير العربات، أو السيارات، أو حتى الدواب في داخلها،

وفى الحى القريب من منزل العمدة ، ومن مدرسة القرية ، يقوم سوق القرية وفيه محل البقال . والحياط ، والقهوة ، وبائع الأوانى الفخارية . وما شابه ذلك مما



a grande de la gra

بالحاجات الضدّلة ، وهذه هي القرى ذات الأهمية . وهناك قرى ليس فيها محلات للبيع والشراء ، وأهلها مضطرون لانتظار الباعة المتجولين حين يمرون بقريتهم ، لكي يشتروا منهم ما يلزمهم .

والقرى هنا لا يخترقها شارع كبير كقرى فرنسا ، بل هى مضغوطة ، شديدة الازدحام ، بعيدة عن الطريق فى الغالب محرومة من المواقع الحسنة عل شاطىء النيل أو على الطرق الكبرى ، وقلما يمكن اجتيازها بعربة أو سيارة ، ولهدذا يصعب على الغرباء معرفتها ، ولا يستطيع الإلمام بأحوالها إلا رجال الدين والأغنياء من الوطنيين وعمدة البلدة وصرافها ، هما اللذين يرجع إليهما فى معرفة شئونها .

والعمدة والصراف هما رابطة الاتصال بين الفـلاح وبين الحـكومة ، ونظار الزراعة هم رابطة الاتصال بين الملاك والفلاحين .

وهذاك هو البقال، الذي يقوم بالحدمات النافعة ، والأعمال الهامة للقرية ، فهو بقال وصيدلى ، وصاحب مقهى ، ومقدم قروض وسلفيات ، وقت الحاجة ، وكثيرا ما يكون هذا البقال إغريقيا من أبناء الجالية اليونانية فهؤلا ، هم أكثر الأوروبيين بمصرا وهم لا يأنفون من الحياة في القرية ، وسط الفلاجين ، يعاشرونهم ويخالطونهم ويعلمونهم ، وقد أدخلوا إلى عالم القرية أساليب الاستمتاع والترفيه . مثل الجرامافون واسطوانات الغناء ، ومثل الألعاب الترفيهية المأخوذة عن الغرب . كالنرد ، والشطرنج وهم يحسنون الاحتيال على الفلاح واستغلاله مستعملين وسائل الإغراء وبيع الخور وغيرها ، بذكاء ، ودمائة خلق ، وحسن معاملة . وهم يقرضون الفلاح بالفوائد وأبيع بالإجال الفاحش ، ووسيلتهم في ذلك سمولة العمليات وخلوها من التعقيد ، والبيع بالآجال الطويلة في حين يشترون منهم بالنقد ولهذا يسحر الفلاح بما يراه من سهولتهم في الماملة ومهارتهم ويقع في حبالهم .

وفى القرية شخصيات أخرى، أقل أهمية وأكثر شعبية، تعيش على هامش الحياة القروية، وتؤدى خدمات. وتقوم بوظائف اجتماعية، أصبحت بحكم العادة رامخة لا يستغنى عنها ، هناك الحلاق ، وهو يعمل فى مهنته يحلق للفلاحين رءوسهم كل شهر يؤدى عمله فى منطقة اختصاصه حيث يجلس على الأرض وأمامه الزبون جالسا مثله على الأرض ، وبين ساقيه إناء علو ، ما ، وفى يده موسى قديم ، وعملية الحلاقة سهلة عليه ، يباشرها بمهارة وسرعة ، ثم هو يقوم بخلع الاسنان ، وبالفصد ، والحجامة والحتان ، ويعطى النصائح الطبية ويبيسع بعض الادوية ، وهو يمثل وزارة الصحة فى القرى التي ليس بها أطباء وبهذا العنوان ، يقوم بالتطعيم ، وإبلاغ العمدة خبر الوفيات .

وفوق أنه موظف الاحوال المدنية هو مدير عمليات الختان .

وفى ليلة إجراء الحتان ، وليلة الزواج ، يدعى لقص شعر الغلام أو الشاب الذى يراد زفافه ، فيذهب إلى الدعوة ، وسط مظاهر البهجة ، حيث يؤدى عمله ، فخورا مزهوا بفنه معجبا بنفسه ، وهو يؤجر على خدماته هذه عينا عند ظهور المحصول كل سنة .

وهناك الساحر: سواء أكان مقيها بالقرية أم متنقلا يجىء إليها من - ب لآخر وهو منافس للحلاق تخشى منافسته ، لولا أن عملاءه من الجنس النسائى ، فهو بطلاسمه وتعاويذه ورقاه ووصفاته ، يجد فى الفلاحات ، من يقوم بخدمتهن ، لإبطال السحر ، أو الحياطة من الحسد ، والعين الشريرة ، أو جلب محبة الزوج ، أو الحمل .

والفلاحات لا يمكن إقناعهن بأن هذا دجال مشعوذ، فللسحر والسحرة تأثير كبير على عقولهن وبمقدار ما يكون الساحر ماهرا فى الدجل يكون استيلاؤه على العقول الساذجة أقوى.

وهذه الناحية من الحياة الريفية تحتاج إلى مجلدات كثيرة ، وعن طريق بعض المعتقدات المنتشرة بين المسلمين والمسيحيين وبتأثير إيحاءاتها قام فى أذه أن القرويين أن للسحر أسراره وقوته وأن له صلة تمت إلى عهود المصريين القدماء ، والراهب القبطى فى الريف مفضل على غيره كساحر والاحجار والتماثيل عندهم ذات أثر سحرى وكل ذلك لتأثير القديم ، وقوة الماضى البعيد المتسلط على الأذهان والمشاعر منذ القدم .

والنادبات في المآتم يجعلن من هذا العمل حرفة ، وعادة الندب مأخوذة من تقاليد المصريين القدماء تأصلت في الأوساط الريفية ، فإذا مات أحد الفلاحين ، انطلقت صبحات النساء معلنة موته ، ودوى صوتهن وعويلهن في الفضاء ، وبعد أن يستمر ذلك فترة يحضر على أثرها المعزون والمواسون ، ثم يجهز الميت ويغسل ويكفن ثم يوضع في نعشه ويحمل على الأعناق ومن خلفه المشيعون إلى أن يوارى في قبره ويوضع في لحده بين مظاهر الحزن والرئاء أو العويل والبكاء ، وعملية الغسل يقوم بها أناس محترفون ، وكذلك دفن الميت يتولاه اللحادون .

ويقام المأتم، ويرتفع صياح الناتحات مرددات مرائى حارة يجدن تأليفها ارتجالا حيث يذكرن محاسن الفقيد، ويعددن فضائله، وينتزعن الأسى والشجن من الحاضرين برثائهن المؤثر وتفتن هذه النسوة في معاتبة الأقدار، واستثارة الأحزان بمراث مرتجلة، ليست أكثر ارتجالا من دموعهن، ولا أكثر تصنعا من ثيابهن السوداء التي أعددنها لهذا الموقف الأليم حسما تقتضيه الصناعة والمهنة.

ووجوههن مجللة بالسواد أو مصبوغة بلون أزرق يعرف باسم والنيلة ، علامة على الحداد وروسهن مضمخة بالوحل ، ويمثلن من الحركات والسكنات ما يعبرن به عن الجزع والشجن المفتعل ، لاطمات وجوههن وصدورهن وسط المأتم ، والنساء أسرع حصورا إلى المآتم من الرجال .

أما الرجال فيحضرون للعزاء ولتشييع الجنازة ، وهم سكوت ، متأثرون بجلال الموت ويجلسون فى المأتم ، منصتين لتلاوة القرآن ، وتدبر آياته ، ثم ينصرفون بعد أن يصافحوا آل الميت وأقرباءه .

\* \* \*

وهناك أنواع أخرى من الاجتهاعات تضم الفلاحين وتهيى، لهم فرص اللقاء وهى غير مناسبات الحزن والعزاء، تلك هى اجتهاعات الابتهاج والسرور فى مناسباتها المختلفة .

من هذه الاجتماعات الاحتشاد لسماع الربابة وهى موسيقاهم التي يعرفونها عصيت يغنيهم شاعر الربابة على عزفها سير الأبطال والشجعان ، وهذا الشاعر هو واحد من بينهم ، هوى هذه الصناعة وانصرف إليها .

ذلك الرجل المحوط بالإعجاب والذى رشحه صوته وقدرته على الإلقاء والإنشاد للهمة العزف على الربابة ، وهي آلة ذات وتر واحد ونغمة حادة ، يبدأ كلامه يمدم النبي محمد أو السيد المسيح ثم يأخذ بعد ذلك في سرد بطولة أني زيد الملالي ورفاقه ، وعنرة ابن شداد ومغامراته فيشمل المستمعين جو ساحر ، ويستولى عليهم إحماس عجيب ، ويتهادى بهم السرور والإعجاب والتحمس فيصفقون ويطربون ، وقد ينتزعون اللبد أو العائم من فوق رءوسهم ويقذفون بها في الحواء من فرط التحمس والإعجاب .

وفى الحفلات ذات الشأن ، مثل حفلات الزواج أو استقبال الحجاج العائدين ، وفى حفلات الموالد تزدان الحفلة بالموسيق ، حيث تعزف ألحان بسيطة حادة ذات أنغام متماثلة وأحيانا تكون خالية من الانسجام ، فالموسيقيون أميون لا يحسنون ضبط النغم كما ينبغى ، أو يعرفون نغا كثير الشيوع ، والآلات الموسيقية عندهم هى المزمار ، والارغول ، والسلية ويصحب أنغامها دقات على الطبلة ، وهى آلة مستديرة ذات عمق قليل والدربكة ، وهى قمع من الفخار جعل قاعه من جلد حمار وركب عليه باستدارة .

وهذه الآلات الموسيقية كلها مصنوعة محلياً .

ولا توجد حفلة في القرى لا تستخدم فيها هذه الآلات .

ويشتد زحام الجمهوور واحتفاله ويزداد سروره كلما انضم إلى الموسيق نوع من الملاهى والمسليات وذلك كألعاب المشعوذين ، وعارضى القردة ، والحواة ، ولاعبى الحطب ، وهي لعبة تمثل نوعاً من المبارزة بالعصى (النبابيت) بين اثنين من الفلاحين يمسكان بعصويهما ويديرانها في الهواء ويتبارزان ويتغالبان مظهرين مهارتهما في المعارك واليقظة للخصم والتفادى من الضربات ، وسرعة الحركة في الوثب والجرى واللف إلخ ، ورقصة البطن التي تقوم بها الريفيات ، ولعبة الاراجوز إلخ .

وساحة القرية التي تقام فيها هذه الحفلات هي الجرن كا قلنا ، أو الفضاء المجاور الضريح الولى الذي يحتفل بذكرى مولده ، و بمناسبة ذكر هذه الموالد نقول أن بعضها يبلغ من الشأن درجة غير عادية ويؤمه عشرات الألوف من الزوار القادمين من الأرياف ليشهدوا ذكرى مولد الولى مسوقين بعامل التماس البركة أو إمتاع النفس بمحاسن الاجتماع ورؤية الحفلات .

ومن أكبر للوالد مولد السيد البدوى في طنطا ، ومولد سيدى فرغلي في وأبو تيج، والشيخ يوسف أبو حجاج في الأقصر ، وجلال الدين السيوطي وعبد الرحيم القناوى ، والشيخ مبارك في أسيوط.

وعند الأقبـــاط ست دمیانه ، وأبو سیفین ، وأقلادیوس الغرب ، وماری جرجس الخ . . .

وبعض الأعياد مثل شم النسيم تكون أعياداً عامة للمصريين جميعاً مسلمين ومسيحيين.

هذه الأعياد والحفلات تستمر عدة أيام ، تفد فيها الوفود ، وتخفق الأعلام والبنود ، ويعتلى الفرسان من البدو صهوات الجياد ، وترقص الحيل على أنغام الموسيق ، وتقام الأراجيح الأطفال في جانب من الساحة ، وتنصب الألعاب ، وتجرى الحيول الحشبية على عجلاتها في منظر سار بهيج ، وتقام في الهواء الطلق الحوانيت للبيع والشراء ، وتعرض السلع البسيطة مثل الحلوى ، والفول السوداني والحص الح .

وفى ساحات هذه الموالد، والأعياد تفرح الجماهير وتطرب ويعمها السرور وتسلم . نفسها إلى المرح بلا قيد ولا شرط .

وسنروى هذا ما اتفق لئا أن شاهدناه من هذه الموالد فقد كنا فى شهر مايو من عام ١٩٥٠، نتنقل فى بلاد الوجه القبلى، ونسافر من بلد إلى بلد للتفتيش على مدارسنا هناك ، وفى بعض الطريق هناك صادفنا منظر يدعو إلى الدهشة إذ رأينا جموعا لا حصر لها آتية من الشمال ومن الجنوب من بنى سويف إلى قنا تزحم القطارات ،

والسيارات العامة ، والطرق والساحات والميادين . كان هؤلاء هم زوار ضريح الفرغلى فى مدينة أبوتيج إحدى بنادر مديرية أسيوط تجمعوا فى القطارات على هذا الوجه ذاهبين إلى أبوتيج لزيارة هذا الولى ، والتماس بركته وكانت أيام هذا المولد قد قاربت الانتهاء ، إذ كان قد مر على افتتاحه نحو أسبوع .

ودعانا حب الاستطلاع إلى الذهاب في هذا اليوم إلى أبو تيج مع هذه الجموع الزاخرة ، وقد تعودنا منذ زمن على زحام الجماهير في مصر ، ذلك الزحام الذي ينمو تمواً مزعجا عاما بعد عام في وسط تلك الجماهير في سيارات النقل العام ، وفي عربات الترام لكن هذا القطار كان شديد الازدحام ، وعربات الدرجة الثالثة ، وغيرها مكتظة بالركاب ، وكان عدد الركاب في كل عربة منها يبلغ الألوف وظهور العربات تحمل المثات من هؤلاء المسافرين .

واشتد زحام هؤلاء الركاب ، وعلا الضجيج والصخب ، وتبودلت الضربات واللكات ، وكان من الغريب حقا أن أحداً لم يمت وسط هذا الزحام ، وهذا يؤيد صحة ما يقال عن قوة أجسام الشعب المصرى وشدة مقاومتها .

وفى الساعة التاسعة مساء وصل القطار إلى محطة أبو تيج ، وأخذ يقذف بركابه إلى رصيف المحطة ، وبعد ساعة أو نحوها كان هذا العدد الهائل فى فناء المحطة ، وكان الفناء يموج كالسيل بهذه الأجسام البشرية الناصبة الغارقة فى الجهد والفقر والعرق .

وكان المولد يقوم كله على هؤلا. القرويين ، وليس فيــه إلا عــد قليل من الأفندية .

وأصبح عدد سكان المدينة ومن انضم إليهم من الزائريين فى بضعة أيام نحو سبعين ألف نفس بعد أن كان عشرين ألفاً هم عدد سكانها الأصليين . كل ذلك فى بضعة أيام ، ومن غير أن تتخذ الأهبة لإيوائهم ، والمحافظة على صحتهم ، ولم يتخذ شى. لزيادة الأماكن ، أو اتخاذ المعدات التى تكنى لمواجهة هذه الزيادة الكبيرة المفاجئة ، اللهم إلا زيادة عدد الاكشاك والحوانيت لبيع الحلوى المتعددة الألوان . والاشكال ، وزيادة مصابيح المسجد ، والعناية بإضاءته أما ما عدا ذلك فلكل فرد

من هذه الجموع التي لا حصر لها أن يتصرف قدر طاقته ليحصل لنفسه على المأوى والراحـة.

وأصبحت الشوارع الرئيسية غاصة بسيول لاحصر لها من المسارة ، أما الأزقة الصغيرة فقد استخدمت لنوم الجماهير .

وفى الساعة العاشرة بدأت حلقات الذكر داخل المسجد، وتجمع الشبان يذكرون على نغات الإنشاد، وإيقاع المنشد، وخارج المسجد أقيمت بعض الملاهى والتأمت حلقات الجماهير حول المهرجين والمغنين، وأخذ رجال الشرطة يشاركون الجماهير في مرحها، وتقدم بعضهم لشراء بعض الصور التي يعرضها الباعة، ومنها صورة للسيدة العذراء، امرأة جميلة تحتضن طفلها.

وفى الساعة الحادية عشرة أخذ يبدو منظر الدروب ، والحارات ، وقد امتلات بالرجال والأطفال يفترشون الأرض ، ومن بعيد يتراءى منظر قطيع كبير من الإبل اتخذت مباركها ، وقامت دون أن تميل رءوسها ، وإلى جانب آخر يجلس النساء أو يضطجعن ، وعلى وجوههن البراقع السوداء ، ومن بينهن امرأة عجوز جلست مستيقظة تحت ضوء القمر تلاحظهن وكلها رأت إحداهن قد انحسر عنها ثوبها ، وانكشف جسمها تقدمت لتعيد الثوب خوفاً عليها من البرد ، ويتردد وسط السكون والصمت سعال أو شهيق متقطع من حين لآخر .

وفى فجر اليوم الناسع من يونيه ، وهو اليوم الكبير ، وختام أيام المولد خرج موكب الاحتفال من المسجد ليدور دورته فى شوارع المدينة ، وهو يمر فى الشارع الذى تقع فيه مدرستنا .

وطول هذا الموكب لا يقل عن مسافة كيلو متر ، وقد شاهدناه يمر أمامنا كأنه أحد الأفلام الملونة ، يتقدمه أبناء وأحفاد الشيخ الفرغلى ، وعليهم العائم الحضراء ، وبيدهم أغصان الخوص وأفرع النخيل الخضراء ، ويبلغ عددهم نحو مائة ، تلوح عليهم مخايل الشرف وإن كانت ملابسهم تتم عن الفقر .

ويمر الفقراء، وهم الدراويش، أو المجاذيب، و قد تعرت ظهورهم وصدورهم،

وأخذوا يظهرون حركاتهم الخاصة بهم ، ويجرحون أجسامهم بالسيوف ، وهم يتجمعون من كل البلاد المجاورة ، كما يتجمع أعضاء النقابات أو الاتحادات ، يتلوهم الفرسان ، على صهوات الحيل . تختال بهم الجياد العربية الأصيلة . وهم من الأعراب سكان الصحارى جاءوا من الشرق والغرب

ويمر بعد ذلك موكب أصحاب الحرف . يمرون طائفة بعد الأخرى وكل طائفة تحمل شارة تدل على نوع حرفتها ، فى صفين منتظمين وهم يرددون كلمة الله حى ويتغالى بها نشيدهم ، ثم يجتمع رؤساؤهم ويتعانقون ، إظهاراً للحبة والأخوة .

ويمر بعد ذلك جمل الشيخ فرغلى وعليه الحلى ، من الذهب اللامع والديباج الاخضر اللون بحمل فوق ظهره هو دجا يمثل قبر صاحب الضريح ويحمل عمامته .

وهذا الجمل، يترك طول العام بلا عمل، ويعتنى بعلفه فى تلك المدة لـكى يقوم، فى هذا اليوم، بهذه المهمة.

ويتبعه ، فى مشية و نيدة سبعة وخمسون جملاً ، يمثل كل منها ، ولياً من أولياء المنطقة ، تمشى صفاً طويلا ، كل منها خلف الآخر ، وعليها من الزينة ما تستطيعه القرية التى أوفدته وكل هذه الحلى ، والهوادج ، لا تنبىء حالها عن الغنى واليسار .

ولم تتخلف قرية من القرى عن إرسال جملها ، والمشاركة فى هذا المولد إلا قرية و نكلا ، وهى من البلاد الهامة فى المنطقة : امتنعت ، هذا العام عن إرسال جملها لأن نزاعا قام بينها و بين بلدة أبو تيج ، نشبت بسببه معركة ، ذهب ضحيتها قتيل .

وأثناء مرور الموكب. يلتى سكان المنازل المطلة عليه، من النوافذ، أرغقة من الخبر، تبتى فوق المنصة أو يتلقفها الدراويش.

وأخيراً يمر الجزء الرسمى من الموكب ، الجزء الممثل للحكومة ، إذ الحكومة هنا تشارك في الموكب ، لأنها صرحت به ، وتشترك فيه رعاية منها لهذه العادات والتقالد الشعبة .

يمر الحفراء بملابسهم السوداء ، ثم تمركتيبة من المشاة يتقدمها المشل الرسمى اللحكومة على ظهر جواده.

ولهذا الموكب، في نفوس الأهالى . من شدة التأثير، وقوة النفوذ ، مما يجعل أية مشاركة حكومية ، أو رسمية لا تزيده أهمية ، فوق أهميته ، وعظم شأنه ، فهو تعبير عن طبيعة هذه البلاد ، وصورة من تقديسها للعقائد تنبت كما تنبت شتى الزروع في التربة المصرية ، على شواطى النيل الحالد ،

هؤلاء الغلاحون الذين ملئت نفوسهم بالتقوى ، وشدة الاعتقاد . والذين أقبلوا متحملين المشاق ، ليشهدوا اجتماعات هدذه الموالد ، وليعودوا إلى أرضهم ، يعد ذلك ، راضين عن أنفسهم ، مستريحي الضمير ...

كنت أفكر في كل هذا، وأنا عائد من أبو تيج ، تصحبني ذكريات هذه الحفلات الساذجة ، والمناظر الريفية التي شاهدتها ، كانت هذه الحواطر والمشاعر تنبت في الذهن كما ينبت النبات ، لا كما تخطر الأفكار في الذهن ، عند التفكير الهادي.

هؤلاء الريفيون الفقراء ، اللذين يتحملون المشاق الوعرة ، الذين جاءوا يحملون الحفلة المباركة ، وهي قليل من حبوب القمح مخلوطة بطين الحقل ، وجاءوا يقدمون النذور والصدقات ، ويلتمسون البركات من صاحب الضريح ، وبعد أن تنتهى شعائر الزيارة ، وحفلات المولد يعودون من رحلتهم ، متعبين ، ولكن سعداء ، فقد استهالموا بهذه الزيارة ، السنوية التي أوجبوها على ، أنفسهم ، كأنها شعيرة من شعائر الدين المناه يعمروا أنفسهم بذلك الجو الروحى ، في أيام المولد المبارك .

وللريف أسواقه كذلك ، وهدنه الاسواق تقام كل أسبوع ، فى أفنية القرى والبنادر ، وداخل شوارعها الرئيسية ، وتستر حركة البيع والشراء ، من الفجر حتى الظهر ، وأيأتى الباعة والبائعات بالسلع ، من المنتجات والحاصلات ، ومن الفواكه والخضروات ، وعايلزم الريفيين من المصنوعات والادوات والاقشة ، وفى جانب خاص ، يكون سوق الماشية وفى جانب آخر تعرض الطيور والدواجن وهكذا .

وتزدجم ساحات هذه الأسواق بالوافدين إليها ، من الريفيين وسواهم ، رجالا ونساء وأطفالا ، زراعا وتجارا وغيرهم ، وينشط البيع والشراء ، فيقدم التجار ما عندهم ، من أقشة ومصنوعات وأدوات ، ويقدم الفلاحون ما أحضروه ، من خضر وطيور وزبد وبيض وجبن ، تحملها الفلاحة على رأسها في السوق ، وتتولى عرضها ، والفلاح يترك لزوجته عادة عملية العرض في السوق ، إذ هي أقدر منه على المساومة .

ويرد المشترون من كل القرى المحيطة ، فيتكون خليط متباين العناصر ذو صحيح ، مؤلف من أناس وحيوانات ، وأشياء ، ويقوم بعرض الأقشة ، والسلع الحديدية ، والمصنوعات ، تجار محترفون ، أتوا من عاصمة الإقليم أو من كبار البنادر ، وهؤلاء التجار عملاء لمن هم أكبر منهم من تجار المدينة ، وأما المنتجات من خضر وبيض وزبد ، فيعرضها الفلاح وزوجته التى تتولى العرض والمساومة إذهى تجيدهما أكثر منه ، كا يعرض الفلاح ماشيته حينها يستغنى عنها أو يريد استبدالها ، أو حينها يضطر لبيعها .

والقطن والحبوب ، يشتريهما التجار ، ويحضر لشرائهما ، مندوبون عن كبار التجار ، فى القاهرة والإسكندرية .

ولا يزال يحدث التبادل، في القرى، بطريق المقايضة، ولكن استعال النقود يعم باضطراد.

ويعود الفلاح من السوق إلى بيته ، قبل غروب الشمس ، وقد أتعبه المشى ، ولحكنه يعود وقد قضى حاجته ، واشترى و باع ، ومارس الحياة ، وسره النشاط والحركة .

وعقب انفضاض الأسواق ، أو العودة من الموالد والمزارات ، تمتلي السبل بالمارة .

والفلاحون يعجبهم الضجيج ، والاجتماع ، والازدحام .

وحينها يتحتم اجتياز قناة أو تعدية للشاطى الآخر يتحمسون ويتسابقون.

إلى ركوب القوارب التي تنقلهم ، وقد يحدث ، بسبب الزحام انقلاب هذه الزوارق ، وسياع الأرواح ، وترى جموعهم منتشرة على الطرق ، مشاة ، أو بمتطين دوابهم بعد أن يكدسوا ما اشتروه فوق ظهورها ، وكأنهم لحرصهم على ألا يفوتهم شيء منها ، فى حالة سفر لا رجوع منه ، وهم حينها يركبون سيارات الاتوبيس ، يتكدسون فيها حتى تكاد تزهق منهم الانفاس حاملين معهم الامتعة ، والاربطة ، من كل نوع ، وفيها من الاشياء ما كانوا يستطيعون أن يجدوه فى عزبهم وقراهم . . . . ولكنهم هكذا يريدون ويصممون ا أليسوا قادمين من السوق ؟ ومن الصعب جملهم على النظام والصبر ، فهذا فوق طاقتهم ، ولهم كثير من العذر ، فظراً لحالتهم ، وانخفاض مستواهم الاجتماعي والافتصادي ، أضف إلى ذلك ، سوء النظام وقلة العناية ، فى مرافق النقل العام كا هو معروف .

والفلاح ، بعد هذا كله ، ذو صفات وملكات اجتماعية ، واستعداد لحياة المجتمع، وإن كان ، حتى الآن ، لا يلتى من المثقفين ، والحاكمين من يرعاه ، وينمى فيه هذه الغرائز والصفات .

والقرية ، حتى الآن ، فى شبه عزلة عما هو خارجها ، وهى تحيا حياة مقفلة خاصة بها ، تحكمها فى داخلها ، التقاليد ، والعادات ، والاعتقادات الموروثة ، والتى لا تصعد الذاكرة إلى مبدئها من التاريخ ، وفى هذه التقاليد ، يعيش الفرد ، حيث تنكون شخصية ، و تتحدد معالم تفكيره .

والفلاح لا يسعفه خياله ، ولا سعة عقله ، أو يحمله على التفكير فى الماضى أو المستقبل ، فهر مكبل فى حدود الحاضر ، وهذا شأنه أيضاً ، فيها يتعلق بالمكان ، فهو لا يفكر فى خارج قريته ، وقريته هى كل شىء بالنسبة له ، لأنها قريته وحاضره ، وهى تحدد له معنى الوطن والوطنية ، فحين تسأل الفلاح عن وطنه يجيبك بأنه من قرية كذا ، وقد يجيب فى بعض الأحيان ، إجابة أوسع من ذلك ، فيقول أنه من مديرية كذا ، ولكنه لا يقول لك ، أنه مصرى ، ولو أنه أشد مصرية من كثير من الساسة ، وكأنه لا يدرك أنه منتسب إلى وطن ، وأنه يجب أن يكون أول الثائرين ، وأشط المطالبين بالحرية لهذا الوطن .

وقدكان لاحتلال الأجنبي لبلاده أثره في ذلك ، والفلاج المصرى ، لم يكن يشعر ، أثناء سيطرة الاجنبي على بلاده بأن لوطنه شخصيته ، وبأنه مطالب بأن يكون جندياً حامياً لبلاده واستقلالها وحريتها ، وهذا هو سر ما شاهدناه في الماضي من نفور الفلاح ، من الخدمة العسكرية .

لقد كان الأجنبي، يحكم بلاده، ويلغي شخصيتها، وكانت القوانين تبغض المواطنين في حياة الجندية، نظراً لصرامتها، وقسوتها، وكان الانتساب إلى الوطن، لا يثير في نفس المصرى من الشعور، ما يثيره في البلاد المستقلة.

ومع هذا ، فقد كان المصرى الفلاح ، جندياً شجاعا ، حارب فى جيش مصر ، أيام محمد على وابراهيم وأحرز النصر فى أعظم المعارك وسجل لبلاده أعظم الفخار.

والآن، إذ تعدل قوانين الجيش، وينال الجندى شيئاً من الرعاية، نجد النفور من الجندية، تضيق دائرته، والوعى الوطنى ينتشر بين الأهالى فلا ينفرون من الجندية كما كان الحال قبلا.

لقد نادى المصلحون والمفكرون ، منذ زمن غير قليل ، بإصلاح قوانين الجيش ، وبجعل الجندبة وسيلة من وسائل التربية والتهذيب والتعليم ، لكن أصواتهم كانت تضيع خلال العهود البائدة ، وتذهب أدراج الرياح ، والآن يأخذ الحال فى التغير والتحسن ، فالجندى يعامل خيرا بما كان يعامل ، ولهذا أصبحت الجندية فى نظر الفلاح غير ماكانت ، بل لقد أصبح يرحب بها ويتحمس لها ، إذ يتعود النظام والنظافة ، والاعتداد بالنفس وتغيره حياة الجيش فى صحته ، واكتال شخصيته ، وحينها يخرج من الجندية ، بعد قضاء خمس سنوات ، يخرج وقد ارتفع مستواه الصحى والأخلاق وتعلم كثيرا من شئون الحياة .

وهو إحين يجند، لا ينسى قريته ولا أهله ورفاقه المقيمين بها ، بل يظل حنينه إليها ، وهو إحين يجند، لا ينسى قريته ولا أهله ورفاقه ، تخمل خطاباته التي يمليها أو يكتبها ، صورة الحنين إلى الموطن ونغمة الشوق إلى مسقط الرأس .

والقرى تشعر بعاطفة التضامن كأقوى ما يكون التضامن ، حينها تىكون ثروتها

الحيوية فى خطر مباشر ، حينئذ يندفع الجميع بلا تفكير ، وبلا تردد ، ويتقدمون ، يدا واحدة ، وقابا واحدا ، للدفاع عن قريتهم ، لا فرق بين الرجال والنساء والاطفال ، مهما أصابهم فى سبيل ذلك .

وبهذه المناسبة ، نذكر ما حدث فى عام ١٩٣٦ ، فى قرية أبو شادى ، فقد أرادت مصلحة الرى ، أن تحسن حالة الرى هناك ، وشرعت فى تحويل قناة كانت البلد تروى منها أرضها طيلة ثلاثين سنة ، فنجمع الأهالى ومنعوا العال ، وقاوموا الشرطة والجيش ، وقامت بينهم وبين قوات الحكومة معركة حامية ، برزت النسام خلالها ، بين الصفوف يثرن حماسة الرجال كا يحدث فى الحروب ، وتجمع الأطفال يحملون الذخيرة ، فكان ذلك فنا عسكريا مرتجلا .

وحينها يتمادى أحد المرابين أو الملاك ، أو نظار العزب فى ظلم الفلاحين واستغلالهم ، ولا تجد القرية طريقا للتخلص منه إلا بقتله ، لا يجد المحققون من يتقدم للشهادة ضد القاتل ، ولا يجدى البحث للكشف عن القاتل ، لأن القرية حينتذ تجمع إجماعاً تاماً على الإنكار ، وكذلك تقف القرية صفاً واحداً حينها تمتدى قرية أخرى عليها ، فهى تقف فى النزاع متضامنة متهاسكة ، لنواجه تحدى القرية المجاورة ، ولتكف اعتداءها ، مهما كانت صورة الاعتداء أو التحدى ، وقد كان يكثر فى الماضى حدوث المعارك ووقوع النعديات بين القرى وحدوث القتل فيها ، غير أن يقظة البوليس الآن ، حصرت هذه الحوادث ، وقضت عليها .

لكن يحدث مع هذا ، أن يقع الانقسام بين أبناء القرية ، وعائلاتها ، فتثور المنازعات والحزازات ، وتتولد الضغائن والاحقاد، التي قد تطول ، وتتسلسل ، ورثها الابناء عن الآباء .

وبينها القرية ، فى حالتها العادية ، تسودها المحبة ، ويرفرف عليها السلام ، ويتعاون أبناؤها ويتحابون فالرجال فى الحقـــول يتبادلون المساعدات ، والخدمات ، والنساء يتعاون فى أعمال البيوت . ويؤلف الفقر والحاجة بين الأفراد ، ويتطوع كل منهم للمساهمة فى المصالح العامة للقرية ، تنشأ هناك فى بعض الأحيان أسباب للنزاع وتكون هذه الاسباب نزاعاً على ملكية الارض

أو خلافاً وشجاراً بسبب النساء والأطفال ، أو للتحزب بسبب العمدية هنالك يثور النزاع ، ويأخنم صوراً حادة ، وتقع المصادمات الدموية التي تخلف الثار وتولد الصغائن من جيل إلى جيل ، تهدأ أحياناً لتثور من جديد لأسباب تافهة مثل نقل حد ، أو تسرب جاموسة إلى الحقل المجاور ، إذ ذاك تصبح الحياة البشرية لا قيمة لها ، ويقع القتل بلا حساب ، وإذا كان فى القرية عنصر عربى يمتزج بالفلاحين صارت الكارثة أفدح والشر أعظم ، ويعيش الأهالى فى حالة لا أمن معها ، وحين تغيب الشمس تسود الريبة والحذر ، وتشتد الحيطة ، والقلق ، والتربص خوف مباغتة العدو ، ويضاعف كل واحد حراسة ماشيته ويحكم قفل زريبته ، وتتجمع الاسر خلف الأبواب المحكمة الغلق ، ويسهر الرجال فى حقولهم حذرين ، مسلحين خوف الاعتداء على زراعاتهم ، وبقدر تكاثف الظلام يسمع خارين ، مسلحين غوف الاعتداء على زراعاتهم ، وبقدر تكاثف الظلام يسمع بنادق الخلاب ، وتدوى طلقات البنادق ، لا بنادق الخفراء وحراس الأمن ، بل بنادق الفلاحين غير المرخصة ، وأيام جنى المحاصيل ، يكون الحذر أشد ، والتوتر أعنف .

حدث فى سنة ١٩٣٦ فى قرية ، قلندول ، بسبب الترشيح لعمدية البلدة انقسام بين أهل البلدة انحاز فيه قسم من الأهالى لأحد المرشحين ، وهو محمود بكير ، وانحاز القسم الآخر للمرشح الثانى وهو على عباس ، واستمرت المناوشات بين الفريقين ، ووقع القتل من الجانبين ، ثم تطور إلى مصادمات أشد عنفا ، حيث انحاز كل من الفريقين إلى ناحية ، وتحصن بالجبل ، وصمم كل منهما على إبادة الفريق الآخر . . . وكانت مهمة البوليس شاقة فى فض النزاع ، وإعادة الأمن والنظام .

وفى بعض قرى الصعيد فى مديريتى قنا وأسوان ، تشاهد بعض مظاهر التعصب ، ولا تزال روح الكراهية ، وحب الانتقام ، تطل وتختنى بين العصبيات والطوائف ، من حين إلى آخر ، والأهالى هناك يعيشون بين الحذر والثقة بعضهم مع بعض .

وأكثر ما يكون النزاع هناك بسبب الارض ، إذ هى أهم أسباب الوفاق والخلاف والكره بينهم .

والتأثر بالمصلحة المشتركة ، وحب الجماعة ، وروح الإيثار والمحبة ليس لشيء

من ذلك كبير شأن عندهم ولذلك تفقد القرية مزاياها ، وتبدو عند التدقيق ، وتسديد النظر ، فى صورة جماعات مكدسة ، غير مترابطة ، وليست كياناً اجتماعياً ، أو وحدة ، إنسانية بالمعنى السلم . ،

واتحاد نوع المعيشة ، ودواعي المعاشرة والمعاونة عاجزة عن أن تخلق منها مجتمعاً إنسانياً تربطه أواصر التعارف والمحبة ولا بدلخلق مجتمع القرية من العمل على إنشاء أواصر وروابط إنسانية ، وخلق حياة روحية ، أو وجود شخصيات تكون لها قوة روحية ، وميزات إنسانية تحمل الناس على احترامها ، والاعتراف بزعامتها والفلاح بالاختصار يتصف بضعف الشخصية وعدم الميل إلى الاجتماع ، وإيثار مصلحته الخاصة على المصلحة العامة ، وقد أدى هذا التفكك بين عناصر القرية إلى بقائها متأخرة ، فقيرة ، لا تنهض فيها مشروعات عامة ، ولا تقوم فيها مثل ، وأهداف سامية ، ولا يشملها تنظيم مادى أو معنوى ، ولم تهتم الحكومات المتعاقبة ، ولا البرلمانات المتتالية بهذه الحال ، وكأنما وجدت دوام الأمور على هذه الصورة من مصلحتها ، إذ تظل القرية غارقة في جهلها وتأخرها ، يسهل استغلالها وتسخيرها . ...

### القصل الساسع

## مسكن الفلاح ومعيشته

كتب دسائح فرنسى، زار مصر ، وشاهد قراها فى سنة ١٩٣٧ :

درأيت أشد قرى المانش الاسباني فقراً ومساكن أهل الرأس الاختضر ، وأخصاص اللانداس المتوحشين في أعماق أنجولا , فلم أجد بؤساً كالبؤس الذي وجدته في قرى مصر ، .

#### وكتب وبوزاك،:

وإن مساكن الفلاحين في مصر ليست أشد تأخراً من المساكن الحجرية أو الطينية الحقيرة المغطاة بالحشائش اليابسة التي لا تزال موجودة ، على نطاق واسع في أوروبا ، وعلى أي حال ليست القرى في مصر أسوأ حالاً منها في تونس والجزائر ، .

أى هذين الرأيين نصدق ، وعلى أيهما نعول ؟ ربما كان لكل منهما ، وجهة نظر ، أو اعتبار بني عليه تقديره ، ويبدو لنا أن التشبيه ، والأشياء ليست متساوية بحتوى هنا على مبدأ الحظأ .

ونحن نفضل ألا نعتمد على هذه الآراء المتضاربة ، والمبنية على إحساسات وتقديرات متعارضة .

ولنصف هذه المساكن بحالتها، وبما بداخلها من مستوى حياة سكانها، وحالة معيشتهم، وسنلاحظ بأنفسنا مقدار التشابه والتقارب بينها وبين المستوى الذى يعيش فيه سكانها، وستشرح لنا هذه المساكن شدة إلتصاقهم بالأرض وإنغاسهم فيها، ومشابهتهم لها.

لقد كنا قبل ذلك ، نصف القرية فى شكلها العام ، أما الآن فلندرسها داخل مساكنها ، وندع منزل المالك الفخم ومقر العمدة .

تبنى المنازل الحجرية ، فى القرى الملاصقة لحدود الصحراء (فى مصر العليا)، إذ يسهل القرب من الصخور على الفلاح ، نقلها ، واستعالها فى البناء ، أما السقوف فكثير منها حكون معقودة ، ومبد من الحجارة على هيئة القباب (مديرية أسوان) أما فيا عدا ذلك ، فالبيوت فى الوجه البحرى ، على الاخص ، تبنى غالباً من الطوب الاحمر ، الذى بحرق فى الأفران بعد صنعه ، وهى أكثر تكلفة من المنازل الحجرية .

والمنازل المنظمة ، في العزب النموذجية ، كنازل الحاصة الملكية ، وممتلكات الجمعية الزراهية ، وبعض كبار الملاك .

وهناك مساكن تبنى من الطين ، والسعف ، والصفيح ، وبقايا الأوانى الحزفية المحطمة ، وفروع الأشجار ، وجريد النخل ، ويسكنها جماعات من أنصاف الرحل ، ومن المتنقلين الباحثين عن المأوى . وأكواخ الزراعة (الزرابى) وهي أعشاش ، معروشة بحطب الذرة والقصب ، قائمة وسط الحقول ، وهي لا تعمر طويلا . بل معروشة بحطب الذرة والقصب ، قائمة وسط الحقول ، وهي لا تعمر طويلا . بل معروشة فصلا واحداً من فصول الزراعة ، ثم تقضى علمها الرياح .

لنأخذ المثال الوسط، الذي يمثل ٩٢/ من المنازل القروية:

هذا المنزل، مبنى من الطين، أى من الطوب الأخضر، وهو منزل بدون طراز، وبدون عصر، أو نمط، وهو بمثل وحدة جميع القرى الريفية، وثبات طابعها.

وتتراص المنازل على جانى الحارات الضيقة وواجهاتها تتراوح بين ه أمثار وعشرة ، وارتفاعها من مترين ونصف إلى خمسة أمتار حينها يكون المنزل من طابقين .

ويدو منظر الجي قديماً كقدم القرية ، والمنازل ذات لون رمادي ، وقد ظهر عليها القدم ، وأثر المطر والرياح ، وحرارة الشمس . وما قد يكون حدث من الحرائق وذلك لأن مادة البناء ضعيفة ، قليلة التحمل ، عرضة للتقادم السريع ، وقد جددت ورممت عدة مرات في المدة التي تقضت من عمرها القصير ...

أن الصلة التي تربط الفلاح بالأرض ، والطابع البارز الذي تتركه في حياة الفلاح ، وطرق معيشته ، وأسلوب عمله ، هذا كله يبرز لنا كصورة عامة ، ويشير إلى الجلة المعروفة والمادة تعطى الصورة .

تبنى الحوائط بسمك يتراوح بين ٣٠ و ٤٠ سنتمتر وتكون من طوب يصنع من طمى النهر مخلوطاً بالتبن ، ويعجن بشدة ، ثم يصب فى قالب مربع الشكل فينتج طوبة متينة حجمها ٢٢ سم فى ارتفاع خمسة فى عرض عشرة ، ومن هذه الطينة ، تكون أيضاً مادة إلصاق الطوب وتشييد البناء .

وإذا كان الفلاح ذا سعة ويسار يبنيه على أساس من طوب أحمر أو من حجر لكى يكون أكثر صلابة ومقاومة للرطو بة وأملاح الأرض .

ولكى تكون الحوائط أكثر متانة ، وأفضل وفاء بالغرض ، من التهوية والتجفيف تحتوى على فتحات قليلة ضيقة وهى : باب ارتفاعه متر و ٧٥ س م ، وعرضه متر تقريباً ، يرتفع أسفله عن أرض الشارع ، بعشرة سنتيمترات وفافذة أو نافذتان صغيرتان (٣٠ × ٢٠ سم) ومنها ومن الباب يكون الاتصال بالجو الخارجي ، والتقليل من الفتحات هو أكثر ، في نظر الفلاح أو من يبنون له ، وقاية وأحكم بناء ، يضاف إلى ذلك الاقتصاد في الاخشاب لغلاء أيمانها ، إذ الغابات في مصر قليلة ، والنخل والجميز والسنط لا يكنى ما يوجد منها لا كثر من تظليل بعض الجمات ، ولا يوجد منها فائض يكنى لاستخدامه في المبانى . وصنع الأبواب والنوافذ وغير ذلك .

نعم تستخدم جذوع النخل ، فى بعض الجهات لإقامة السقوف ، ولكن الفلاح يقتصد فيها أشد الاقتصاد ، لأن النخلة الواحدة تدر عليه إيرادا يبلغ مائة قرش فى العام ، من ثمن البلح والليف والسعف .

والخشب الوارد من فنلاندا ، والسويد ، ورومانيا ، وروسيا ، والذي يستخدمه سكان المدن ، يتجاوز ثمنه طاقة الفلاح الصغير عادة ولذلك تكون الأبواب والنوافذ التي يصنعها الفلاحون لبيوتهم ، بدون خشب ، أو زجاج أو إطارات في معظم الاحيان .

ولكن السقوف لا يستغنى عنها ، مهماكلف ثمنها ، إلا فى حالات نادرة ، فى بعض بلاد الوجه القبلى ، لعدم نزول الأمطار فيها .

وفيها عدا هذا ، تعرش السقوف بجذوع الأشجار ، وتوضع فوقها طبقة من حطب القطن ، أو الذرة ، أو سعف النخيل تغطى بطبقة من الملاط ، فوق حصيرة وطبقة من الرماد لكى يكون السقف أكثر متانة ، وأقوى على تحمل الأمطار ويتوصل إلى هذا السقف بسلم خشبى ، أو سلم مبنى بالطين ، والحاجة إلى سطح المنزل مستمرة ، إذ هو مستودع الأدوات والامتعة ، وصناديق الحبوب ، والوقود وكذلك الطيور في كثير من الأحيان .

والفلاحون يضعون الأحطاب والقش، والوقود على أسطح المنازل، وهي عادة صنارة تؤدى ، بسبب تلاصق البيوت وانخفاضها ، وضيق الأزقة لازدياد خطر الحرائق ، التي قد يمتد لهيها حتى يشمل القرية بأجمعها ، إن لم تتداركها الآيدى ، وتسعفها المطافى ، وتتغلب عليها . وهذه الحرائق من بلايا الريف المصرى .

وقد دمرت الحرائق بين سنتى ١٩٢٦ و ١٩٣٠ ستا وستين قرية ، وفى كل عام تسجل إدارة الأمن العام بسبب هذه الحرائق خسائر مرعبة .

ولكى نعطى القارىء صورة عما تحدث هذه الحرائق نسرد له أربع حرائق حدثت أخيراً:

فنی ۱۶ ینایر سنة ۱۹۳۹ ، فی قریة میت یعیش التابعة لمرکز میت غمر ، دمر الحریق ۶۶ منزلا و أصبح مثات من القرویین بدون مأوی .

وفى ٢٠ أبريل سنة ١٩٣٦، فى بلدة العويسجة ، بمركز ههيا، دمر الحريق ٤٣ منزلا تدميرا تاما ، وصيرها رمادا ، بجميع ماكان فيها من حيوانات وطيور ، وأمتعة وأقوات وقد حدث الحريق بسبب شرارة من منزل إحدى القرويات ، أشعلت ماكان على السطح من قش وأحطاب ، و اتصل اللهب بالمنازل المجاورة ، بسبب هبرب

وفی ه مایو سنة ۱۹۳۷ شب حریق فی بکتوش من بلاد مرکز دسوق بمدیریة

الغربية دمر ٤٠٠ منزل تدميرا تاما ، وأتى اللهب على ١٤ شخصا ، وأنقذ ١٣ إصاباتهم خطيرة .

وفى ١٤ يناير سنة ١٩٤١ شب حريق فى قريه ألدير مركز طوخ فدمر ٢١٧ منزلا، وتوفى بسببه ٢٠ وأحرق غلات ومواشى وقذف بأربعائة أسرة إلى التعاسة ، وهذا الحريق نشأ عن خطأ سببته امرأة كانت توقد النار على سطح منزلها .

نعم. هناك قانون أصدرته الحكومة لمنع تكديس الوقود فوق أسطح المنازل، وهناك لجنة لمقاومة الحرائق في الأرياف، لكن هذا القانون، وتلك اللجنة، لم يؤديا عملا يذكر، لتحقيق ما أنشدًا من أجله، وظلت الحالكا كانت عليه.

والفلاح يحرص على أن تنام معه مواشيه ، لأنه لو تركها فى الحارج ، تكون غرضة للسرقة .

ومنازل الفلاحين من الداخل ، مظلمة ، قليلة الضوء ، تنبعث منها أالرائحة الكريمة ، وتعشش فيها الحشرات ، ومسكن الفلاح عبارة عن حجرة واحدة ، عرضها و أمتار أو ستة في ثلاثة أمتار .

وقد لاحظت أثناء زيارة لى لإحدى القرى ، قلة المنازل ذات الأبواب ورأيت هذه المنازل عبارة عن جحور مربعة الشكل كل منها له فتحة واحدة بدون باب ، وكل مافى داخلها من أثاث هو تنور ، وجرة وحلة نحاسية ، وقلة ، وطبق ، وفى بعض المنازل ، يمد حبل في زاوية الحجرة بين الحائطين لتعلق عليه الملابس ، فيكون بديلا من الخزانة الخشبية ، وفى بعض تلك الدور يكون السقف شديد الانحفاض إلى درجة تضطر الواقف فيه لإحناء جسمه .

غير أن المنازل ذات الحجرتين أو الثلاث حجر، هي الأكثرية، وهذا لحسن الحظ، وهي تتكون من:

أولاً.. قاعة (مندرة) بها مصطبة تصلح للجلوس وللنوم، يستقبل فيها الضيوف، وتقدم إليهم للنوم حينها يبيتون عند صاحب المنزل.

ثانيا . حجرة النوم والطهى فى إحدى زواياها الفرن ، وسطحه مستو ينام فوقه من يشاء ـ والدخان يتسرب من الحجرة ، إذ ليس للحجرة مداخن يمر منها .

ثالثاً: وفى الداخل ـ بعد هذا ـ بما يلى حوش الدار ، توجد زريبة المواشى وهى مغطاة إلى فصفها ، والنصف الآخر مكشوف لكى يسمح بدخول الشمس والهواء بكية تكنى لتطهيرها وتجفيفها بالمقدار الضرورى .

لكن هذا التقسيم والتخصيص الذي بيناه ليس دقيقا، فقد تستخدم القاعة كحظيرة أو حجرة نوم كما تستخدم الحظيرة حجرة للنوم صيفا.

والدجاج يقطن فى كل موضع بالمنزل والحمام يعشش فى ثقوب الحوائط أو فى صفائح متراصة .

وفى القرى التي بها أقليات كبيرة ، أو أكثريات ، من الأقباط تربى أسراب من الخنازير تبنى لهما أسوار بعيدة عن المساكن ، وهم يربونها لكى يبيعونها للقصابين الأوروبيين .

و لا تاس صديق الفلاح وحارس ثروته وهو كلبه الأمين .

وأرضية المنزل مرصوفة بطبقة من التراب المضغوط، والآثاث يوضع بالمنزل، بعد ذلك، حيثها اتفق، فيوضع موقد البترول، وقدرة أو قدرتان نحاسيتان وطبلية خشبية، مستديرة الشكل، قطرها متر، وارتفاعها نحو ٤٠ سنتيمتر، وفراش للنوم من حصير وأغطية وملاحف قديمة وبطاطين، أو أكياس من خيش، وأحيانا تكون هناك أسرة من سعف النخل، تشبه أقفاص الطيور.

ومن أدوات المنزل ، والطشت ، وهو يستعمل لغسل الملابس ، وللاستحام، ومرآة صغيرة ، وصندوق خشبي ، يكدس فيه كلشيء ، وهو هدية الزواج ، والألوان الصارخة التي صبغ بها ، تشير إلى يوم مرح.

وهكذا تنطق هذه الدلائل، والمظاهر بأن الفلاح يعيش، على صلة قريبة من الأرض والشمس والماء داخل منزله.

وعن طريق المواد البنائية ، والأرضية وتطامن المباتى ، وقربها من الأرض ، يتصل المنزل بالأرض ، كما ينغمس فيها الفلاح ، بعمله وطعامه ، وأمراضه ، وموته: منزل ليس به شيء من ضروريات المعيشة ، ولا نقول معدات الراحة ، لأن الفلاح يعيش في الحارج ، فليس المنزل بالنسبة له أكثر من مأوى مؤقت ، ينطرح

فيه وقت النوم ، مستغنياً عن الآثاث ، أو مستودعا ،أو عنبرا فى ذلك المعسكر الكبير الذى هو القرية ،وتشابه فى المساكن . إذ الفلاح لاشخصية له . وليس له من المميزات ما يخرجه عن كونه رقما فى المجموع ، وأسرته مثله ، تمثل السلبية والتفاهة .

والمنزل ليس به مخزن ، تخزن فيه حاصلات الزراعة ، لأن صاحبه أجير يعمل لحساب غيره فهو لا يمتلك شيئا من خيرات الأرض .

ولكن هذا المسكن المحروم من جميع العناصر التى نعتبرها نحن أساسية ، يجده الساكن ملائما له ، ولحاجاته القليلة ، وهو ، حين يقيم فى مسكن من مساكن العزب النموذجية ، التى أعدت على نظام حسن ، يحوله طبق عاداته ومشاربه ، تحويلا يشوهه ويفسد نظامه ، لانه لايفهم إلا ما ألفه ، وتعوده ، من الفوضى وسوء النظام .

والعزب، بمنازلها، مملوكة لملاكها، فالفلاح يسكن مجانا، في غير ملكه، أما في القرية، فهو يملك المنزل الذي يعيش فيه.

وأسرة الفلاح تتألف عادة ، منه ومن زوجته ، وأربعة أو خمسة من الأبناء ومن أبيه وأمه اللذين يعيشان معه ، في بعض الأحيان ،

وحينها يبلغ الإبن سن الزواج ، أو تدرك الإبنة سن البلوغ ، تتفق الاسرةان ، على المصاهرة ، ويعقد للزوجين ، ثم تزف الزوجة إلى زوجها ، ليكون الإثنان ، أسرة جديدة ، وحينها يتزوج الإبن ، يظل مع أبويه ، ويشاركهما الحياة والعمل فى الحقل ، فإذا شب الاخوة الآخرون وكبروا تزوجوا مثله ، وحينتذ ينفصل عن الأسرة ، ويكون لنفسه حياة مستقلة .

وتختلف عادات الزواج في الأرياف ، بحسب اختلاف الأقاليم وعاداتها , وإن كانت القواعد العامة هي ، إجراء العقد ، وإعلانه ، حسب قواعد الشريعة ، واجتماع أهل العروسين ، وأصدقاء الأسرتين في حفل الزفاف ، للتهنئة والمشاركة في الابتهاج ، وما عدا ذلك من التفاصيل ، يختلف من قرية لا خرى ، ومن إقليم لإقليم ، وهي كلها

تتسم بطابع البداوة ، وتنم عن تأصل بعض العادات الموروثة ، أو الخـــــرافات والآوهام الساذجة .

وتزف العروس إلى زوجها ، فى موكب تنطلق فيه زغاريد البنساء ، وطلقات بنادق الرجال .

وعادات الإسراف في نفقات الزواج متأصلة عند الفلاح ، وهي مصدر لمتاعبه .

ويهتم القرويون بإنجاب الأطفال ، والزواج الذى لا يعقبه إنجاب االأطفال يعد زواجا فاشلا ، يترتب عليه ، إما المشاحنات ثم الطلاق ، وأما الزواج من أخرى ، وهنا تكون الغيرة النسوية ، والنفور بين الزوجات ، وغير ذلك من المشاكل .

والطلاق، وتعدد الزوجات، من المشاكل المزمنة عند الفلاحين.

وتأتى بعد ذلك ، فترة من المعاشرة ، والحياة المشتركة ، والعمل الشاق ، ومسئوليات المعيشة ، وتربية الأطفال ، تستقر بعدها الحياة العائلية ، وتثبت فيها أو اصر الأسرة والبيت .

وهذا مناسبة عابرة للكلام عن الحب، في صورته الكاملة، التي تستتبع التضحية، والوفاء، والمشاعر والعواطف السامية.

الواقع أن الفلاح إنسان كغيره ، لا يخلو من العواطف السامية ، لكن يجب أن يقال ، أن حياته الحشنة ، وعاداته الجامدة ، ومفاهيمه الحاطئة ، كل ذلك ، يجعل حبه ، وتعلقه بالمرأة ، يكتسى صورة مادية ، إن لم نقل حيوانية أو شهوانية ، فهو يجب أو لا يجب ، يشعر أو لا يشعر ، في إطار مفاهيمه ، وعاداته ، وقيوده وتقاليده ، وتتطلب تقاليد القرية ، وظروفها المادية والمعنوية ، اتصالا محدودا بين الجنسين ، ومثل هذا الاختلاط المحدود ، مع دواعى الطبيعة ومستلزمات التكوين البشرى ، حياة مختلطة محكومة بالعرف ، والعقيدة الدينية .

والفلاح بطبيعته محافظ ، شديد الغيرة ،ولهذا قل أن يفهم الحب إلا بمعناه المادى وفي حدود قو انينه وشرائعه ، ويندر أن يخرج عن هذه القوانين ، وإلا فالقرية لاتتساهل ، والدم وحده هو الذي يغسل العار ويمحو الجريمة .

وفى سن الثلاثين ، أى بعد نحو خمسة عشر عاماً من دواج الفتاة ، تبدأ الزوجة فقد فتنتها ، ولكن الأبناء الذين أنجبتهم يربطونها بالزوج ويربطونه بها ، والقرويون شديدو المعبنة لأبنائهم ، يضحون براحتهم من أجل تربيقهم وإسعادهم ، وهكذا تكتمل للزوجة أسومتها وشخصيتها الاجتماعية ، كربة بيت ، وسفة محترمة ، ويتم للأب سروره ، برؤية أبنائه حوله ، يكبرون ويعاونونه ، ويتمتع بينهم بسلطة الآمر النامى .

وهكذا كان النسل عندهم كثيراً ، فعدد الأبناء عادة يكون عمسة في المتوسط إذ يتكرر الحمل ثمان مرات أو عشر ، يعيش منهم خمسة ،

ونكرر أن المرأة ، تكتسب من الاحترام وكال الشخصية . بقدر ما تنجب من الأطفال وتوفق في إدارة المدنزل ، والمحافظة على مصالح الأسرة ، وبعض الفلاسات يضرب بهن المثل في حسن تربية أبنائهن ، وتنشئهم حتى يكونوا رجالا بين أقاربهم وأهل قريتهم ، وذلك حين يحرمهم الموت من رعاية آبائهم وهم في سن صفيرة .

وتقوم الزوجة الفلاحة ، بطحن الجبوب وعجن الدقيق وخبزه ، وبتقديم العلف للماشية . وحلب الجاموسة ، وتربية الدجاج وإعداد الساد والوقود ، وإصلاح الملابس وغسلها الح .

والقروائة تخرج سَافرة ، تذهب وتجىء فى القرية ، فى حدود التقاليد القروية ، فهمى لا يختبى ، ن الرجال كالسيدات المحجبات ، وعليها أن تحمل الطعام إلى زوجها فى الحقل ، وأن تذهب لإحضار الماء عدة مرات فى اليوم ، وأن تذهب كذلك إلى السوق لتبيع البيض والزبدة ، وتشترى الزيت وغيره ،

والحجاب هنا يتخلى عن مكانه ، والتقاليد تتراجع عن شدتها وصرامتها . والآثاث الذي اشترته الزوجة يوم زفافها ، هو بطبيعة ألحال ملك للزوجة .

وحيثًا ينشأ بين الزوجين ما يدعو للخلاف تذهب الزوجه إلى منزل والدها، وسينما يطلب الزوج الصلح، تطلب الزوجة أن يشترى لها الزوج من الحلى أو النياب

الثمينة ، ما يجعلها ، تقبل الصلح ، والعودة إلى منزله ، والزوج دائماً ، أحوج للصلح من الزوجة . . .

وجرائم القتل بسبب العرض ، لا تزال مألوفة إلى حدكبير . حدث أن علم عمود عبد الله من أهالى إحدى القرى بمركز نجع جمادى ، بانحراف أخت له ، مات عنها زوجها وأنها على صلة غير مشروعة بأحد الأهالى ، فما كان أسرع من أن ذهب إلى منزلها ، وقتلها علنا ، وقدم نفيه ، والآلة التي استخدمها في القتل لرجال النيابة ، واعترف فوراً بقتل إ أخته مصرحا بأنه أراد بذلك القتل ، تطهير شرفه وشرف أسرته من العار .

ومن التقاليد الريفية المعهودة ، أن يظهر الزوج سيادته فى المنزل ، وأن يفرض على الزوجة والأبناء هيبة تبلغ درجة الحوف والرهبة ، دون سبب يدعو لذلك ، وأن ينادى زوجته ، لا باسمها ، بل بكلمة (بنت) وأن يتصنع الجد والوقار حيث لا داعى لهما ، وهى تقاليد ريفية لا حيلة فيها ، لتأصلها ورسوخها ،

والمنزل الريني، رغم هذا، مستقر، هادى، على العموم، والأسرة الريفية تحرص على العادات الحسنة، وتتبادل المحبة، ويسودها الصفاء،

#### حدث أحد الفلاحين قال:

أن زوجتى أنجبت لى عشرة أولاد، ليس بينهم واحد أحول أو أعمى، يحيطون بى فأحس بالسعادة وبفضل أمهم، تربوا على الاستقامة، وحسن الخلق، ربتهم فأحسنت تربيتهم، محافظة على نظافتهم وصحتهم، وكانت توصيهم دائما، أن يقبلوا يدى عند وجوعى من الحقل، أون يقفو اعند دخولى وألا يدخنوا أمامى.

والآم الفلاحة ، سهلة الحمل والوضع ، تعرف كيف تحافط على صحتها أثناء الحمل ، وكيف تحافط على صحتها أثناء الحمل ، وكيف تضمع مولودها وتحافظ عليه ، وذلك لكثرة حملها وولادتها ، فهى تكون أما من الرابعة عشرة إلى الخامسة والأربعين .

وهى تبحلس خين ولادتها ، على طريقة المصريات الفرعونيات ولا تتعسر ولادتها إلا في أحيان قليلة ، لكن هـذا لا يمنع من اتخاذ الاحتياطات والإجراءات . لضمان سلامة الأم ووليدها و والمحافظة على صحتهما . ومن هده الاحتياطات . ما يستدعى الاهتمام أكثر من غيره ، وهو ماكان من قبيل السحر والرقى .

والام تعتقد أن جميع ما سيقع عليه نظرها ، أثناء الحمل ، سيكون له أثره في الجنين ، وسيظهر بعد الولادة ، فهى لذلك ، تتجنب إطالة النظر ، إلى الوجوه الحميمة ، وتتعمد إطالة النظر إلى صور ذوى الوجوه الجميلة من الرجال ، وهى أيضاً ، تحرص على ألا يفوتها ، بحال من الاحوال ، أكل ما تشتهيه نفسها أثناء الحمل ، فهى تسعى إلى الحصول عليه . والاكل منه . مهما كلفها السعى ، وذلك خوف أن يؤثر عدم الاكل منه على المولود الذي سيولد .

ولا يسمح باستحام الطفل قبل مضى أسبوع على يوم ولادته ، وتتولى. القابلة ذلك ،

وحینها یتلقی الوالد نبأ ولادة ابن له یکون ذلك من أیام سعادته ، وللمبشر به همبة طیبة تدفع عن رضی وسرور .

ومن العادات الكثيرة الشيوع . أن تعلق النهائم والتعاويذ على صدر الطفل ، بعد الولادة .

وحينها ينتهى أسبوع على الولادة ، تكون الأم قـد استردت عافيتها ، وحيننذ تتهيأ للخروج ومغادرة المنزل .

وحينها تعمل الفلاحة فى الحقل ، تترك وليدها على الأرض . أو وسط الزراعة تحت ظل شجرة ، أو بمحوعة من أعواد الذرة القائمة . يتدحرج ويلتقط طين الأرض فى فمه ، ويضيح وينام ويصحو .

وحينها يبلغ الطفل المخامسة من عمره ويكون قد ألف رؤية المواشى داخل المنزل، يبدأ بالاشتغال برعيها وقيادتها إلى الحقل والمستى، ويتعودالركوب فوق ظهرها، والجلوس أمام الساقية أثناء دورانها، لكى يصيح على البقرة إذا كفت عن السير، ويلوح لها بالعصا ليحملها على الدوران، واستثناف السير، ويساعد أباه وأمه فى جنى القطن

وغير ذلك وفيها بين ذلك ، يجد أوقاتا للعب واللهو مع الأطفال فى القرية بينها يكون الرجال فى المزارع ، مشغولين بالعمل فيها ، والنساء مشغولات بأعمال المنازل ، من عجن وخبز وإعداد طعام الح. أو فى القنوات لغسل الملابس والأوانى .

إذ ذاك تخلو القرية وأزقتها للأطفال يلعبون فى طرقاتها ، أو يذهبون إلى البرك ، للاغتسال فى مياهما الراكدة ، عرايا الأجسام تبرز بطونهم الكبيرة المستديرة .

وفى سن السابعة تجرى عملية الحنان وتعتبر مرحلة انتقال فى عمر الصبى إذ يدخل بعدها مرحلة الشباب. ويعامل معاملة الشبان، ويلتحق بالمدرسة الإلزامية، إذ الواجب إلحاقه بها، إن لم يكن لشعور أهله بضرورة تعليمه، فللخوف من العقوبة التى فرضها القانون على كل من لا يرسلون بأبنائهم إلى هذه المدارس فى تلك السن، وهذه العقوبة هى غرامة ٢٥ قرشاً وإذا تكررت المخالفة تكون خمسين قرشاً.

ونسبة الأميين بين الفلاحين ه ٩٠٠ وهو عار لاصق بالبلاد ، تسعى الحكومة جادة لمحوه من سجل حياتها . وقد نص دستور سنة ١٩٢٣ على وجوب التعليم الإلزامى ولكن لم يبدأ فى تنفيذ العمل بهذا النص إلا فى سنة ١٩٣٥ ،

والآن تعددت المدارس في البلاد ، وأصبحت القرى التي لم تر المربي والمدرس في حياتها ، ترى المدرسين والمربين الذين يقومون بتعليم أبنائها ، وهكذا سيكون عدد المدارس الإلزامية المجانية في سنة ١٩٤٦ : ٢٠٠٠ مدرسة ، وسوف يتلتى جميع أبناء الفلاحين تعليمهم ، ولكن الأهالى الذين لم يتهيئوا بعد لهدده المرحلة الجديدة في حياتهم ، ربما وجدوا هدذا الإلزام صعباً عليهم ، وودوا لو أن أولادهم بقوا بحانبهم ، يعاونونهم في أعمال الزراعة ، أو ظلوا مطلق الحرية ، لكي يستطيعوا العمل في الحقول ، والحصول على أجر يساعدون به ذويهم · ولا تزال الكتاتيب ، في بعض القرى ، كما كانت منذ زمن والفقيه الأعمى يجلس وحوله الصبية ، لتحفيظهم القرآن ، يعاونه و العريف ، وهو صي من بينهم ، يتقدمهم في السن ، ويعرف القراءة والكتابة ، يتولى تعليم الأطفال الكتابة والقراءة ، وأجر الفقيه الذي يتقاضاه للقيام بعمله ، بضعة أرغفة في الأسبوع عن كل غلام .

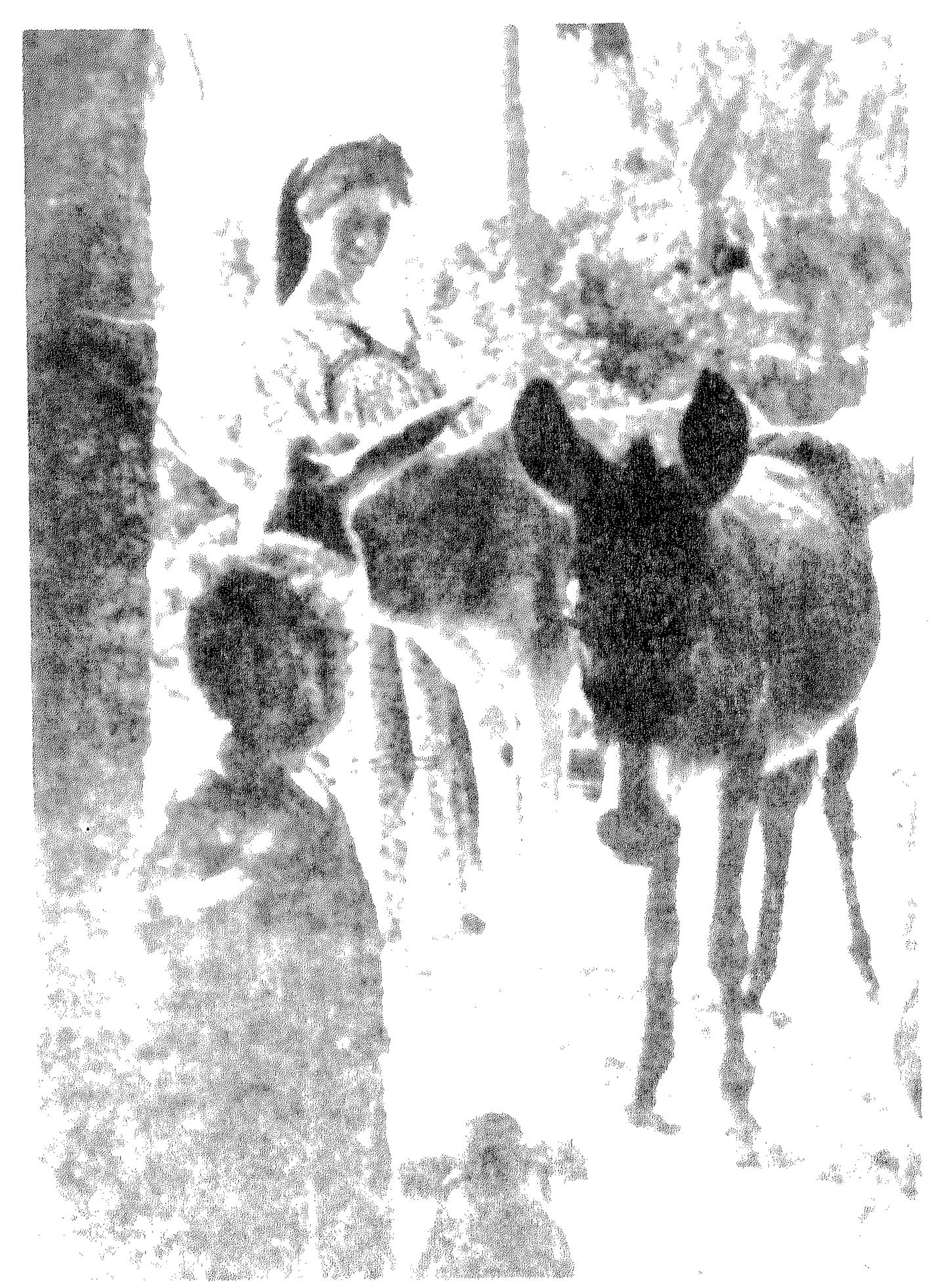

Comment of the second of the s

والآن تتعلم البنات الصغيرات ، فيذهبن إلى المدرسة بعد الظهر ، أما قبل الظهر عنى الصباح فيبقين في المنزل لمساعدة أمهانهن .

وأعمال المنزل التي تحتاج فيها الأمهات لمساعدة بناتهن لا تخرج عن مل. الجرار من النهر ، وجمع الأحطاب الوقود ، وصنع والجلة، منروث الأبقار ، وما شا بهذلك .

والطفولة هذا ، فى الريف ، مضيعة لاتلتى من يعنى بها أو يرعاها، وحسب الأطفال الصغار عطف آبائهم وأمهاتهم وإن كان ذلك لا يجدى عليهم كثيراً نظراً لشدة فقر الفلاحين وجهلهم .

وليس هذاك هيئات كبرى ، تقوم بهذه الرعاية ، أو برامج ووسائل معدة لحدمة الطفولة ، ولا رعاية الأمهات ، وإمدادهن بالإرشادات والمساعدات ، والطفولة فاحية اجتماعية هامة ، لأنها هي الجيل الجديد من الأمة .

ورغماً من أن للأب مكانته فى الأسرة الريفية ، فإن للأم مكانتها وشأنها كذلك فى تصريف شئون البيت والأولاد وخدمة رب بيتها ، وينشأ الأبناء على احترامها وعبتها ومن الأقوال المأثورة والجنة تحت أقدام الأمهات .

وتختلف الاسرة هنا عنها في الصين فهناك الاسرة ، يحتل فيها التعلق بالاجداد وشرف الاسم والعائلة أسمى مكان ، بينها الاسرة الريفية بلا ماض وبلا أجداد تمتد سلسلتهم في التاريخ عدة أجيال ، وإنما هي بصفة الافراد الذين يعيشون في الزمن الحاضر ، وأقاربهم ، وأبناء عمومتهم ، وهم قليلو الاعتداد بماضي أجدادهم لا تمتد ذاكرتهم إلى أجيال بعيدة من ماضي أسرتهم .

وأكثر ما يشخص الأسر في الريف ، ليس ماضيها البعيد ، أو شرف محتدها التليد ، وإنمأ هو حاضرها ، المتمثل في كثرة عددها وشدة صلتها بالأرض والزراعة وما إلى ذلك ، أي أن الارض ، في النهاية ، هي التي تخلع على الاسرة ، شخصيتها ، ووجودها فالاسرة جماعة تعمل في الارض ، والاطفال يولدون في الارض ، والحياة العامة والحاصة تنتابع في إطار من التقاليد التي تربطها بالارض .



المسسور المسال وليمتحسر لكنسرة اولاده

#### بناء القرى والمساكن النموذجية .

يجب أن نراعى فى بناء المساكن النموذجية ، والقرى النموذجية ، عادات الفلاح ، واحتياجاته وأن نضع له ما يلائم معيشته ، وبعبارة أخرى ، بجب أن نراعى ، أن المسكن الفلاح ، وليس الفلاح للمسكن ، وعلى هذا يجب أن نجعله ، قبل كل شىء ، صالحاً لسكناه ، ملائماً لما يراه هو وافياً بحاجانه ، حائزاً لرضاه ، قبل أن يكون مطابقا لما يراه غيره من وجهة نظر هندسية أو جمالية ، ولكنها تختلف عما يحتاج إليه ، وتبعد كثيراً عما ألفه وتعوده ، يجب ألا ينقله المسكن الجديد عن عالمه الذى عاش فيه ، وألا يقطعه عن عاداته التي ترنى عليها منذ نشأ .

يجب ألا يقطعه عن عالمه الذي ألفه ، وينقله إلى عالم جديد لم يألفه ، بحيث يشعر بنوع من الغربة النفسية التي تعذبه و تسلبه اطمئنانه إلى الشيء المحبوب المألوف .

يجب أن يحقق له المسكن الجديد تقدماً ، أى تطورا ، لا أن ينقله طفرة وكما قال و جيد ، ويجب أن يكون صعود الجبل سيراً لا قفراً ، وللوصول إلى المنزل الذي يشتمل على ما نريده من تقدم ورقى ، يجب أن ندرس المنزل الحالى ، وأن نعنى بدراسة عادات الفلاح وتقاليده ، دراسة مستأنية هادئة دقيقة ، تكون أساساً لتخطيط المسكن الجديد ، وألا نكرر ما وقعنا فيه من أخطاء فى التجارب الماضية ، فى بناء ما تم بناؤه من المساكن النموذجية فقد لاحظنا النتانج الآتية :

فى الصعيد الأعلى، بنيت هذه المساكن بالأسمنت المسلح، ولما كانت الحرارة شديدة فى تلك المناطق، فقد هجر الفلاحون هذه المساكن الجيلة ولم يطبقوا سكناها أو بنوا بجوارها حجرة بالطوب الاخضر، وعرشوها، بالحشائش الجافة والاحطاب لتكون صالحة لسكناهم .

٧ - كانت فتحات النوافذ كبيرة ، لا تمنع دخول البرد ، ولا تصلح للوقاية من وهج الشمس ، ويسهل على اللصوص النفوذ منها ، ولذلك كان السكان يسدونها بالطين .

س ــ لما لم يستطيعوا استعال الأسطح، التي بنيت مائله على شكل « جمالونات » عدلوها بطريقتهم لـكي يستطيعوا الانتفاع بها .

ع ــ كان السلم مبنيا من الحارج ، فوجدوه لايحقق أمنهم واطمئنانهم ، ويجعل يوتهم عرضة للسطو والنهب ، فهدموه و بنوه من داخل المسكن .

ه ـ محافظة على الصحة العامة ، كانت حظائر المواشى ، قد بنيت بعيدة عن المساكن . فأدى ذلك إلى تعرضها للسرقة ، فاضطر الفلاحون للرجوع إلى إعادة اتخاذ زرايب المواشى من داخل المساكن ، كما كانت .

٣ ـ فى القرى النموذجية . أريد إبعاد الوقود عن المساكن ، منعاً من انتشار الحرائق ، ولوحظ أن تكون المنازل متسعة كبيرة ، لهذا السبب وكانت مستودعات الأحطاب والوقود بعيدة عن المنازل ، يجمعها كلها مسطح واحد لجميع أهل القرية ، حدد جانب منه لكل أسرة ، لكن ربات البيوت ، لم يلائمهن هذا الوضع ، لبعد الوقود عن متناولهن ، فعدن إلى وضع الوقود على أسطح المنازل .

وكانت صنابيب المياه (حنفيات المياه) بالقرى شيئا لم يتعوده الفلاحون ، وأهملت صيانتها ، وأدى ذلك إلى تعطيلها ، وعودة الفلاحة إلى مل مرتا من النهر . وكانت المراحيض داخل المنازل ، والفلاح غير متعود على استعالها فأهملت إهمالا تاما . وكانت المنازل بدون أفران ، فبنى الفلاحون أفرانا داخل البيوت .

وبالاختصار: كانت هذه المساكن باشتراكها ، ووحدة بنائها ، أشبه بالسجون في نظر الفلاح المطبوع على معيشة الخلاء ، الذي يفضل كوخه على هذه المعسكرات ذات الشكل الهندسي البديع .

وليس الهيء المهم هو إقامة البناء وتشييده ، وإنما المهم هو المحافظة عليه ، وحسن. استخدامه والانتفاع به ، وهو مالم يتو افر لهذه المساكن ، في معظم الحالات .

والفلاخ الذي لم يتعلم ولم يتهذب غير قادر على صيانة مسكنه ، والحكومة أو المالك الكبير ، حين القرية ، أو العزبة النموذجية ، يعتقد ، حينا يفرغ من

بنائها، أنه قد قام بواجبه، ولم يبق عليه ما يؤديه، وهذا خطأ كبير، لأن بنا. منزل حديث، ليس في استطاعته أن يغير في الحال، من طريقة حياة الفلاح، التي توارثها، منذ أجيال طويلة.

والفلاح يعيش الآن من حياته فترة تشبه الطفولة ، ولا يمكن أن نقدم له منز لا على الطراز الحديث ، دون أن نهتم بإرشاده وتعليمه ، على الأخص كيف يستخدم مرافقه ، ونظام الحياة فيه والمحافظة عليه ، وأن نفهمه أسباب التعديل والتجديد التى استحدثت في بناء البيوت . وهذه التربية ، والإعداد النفسي والذهني أهم كثيراً من الناء المادي.

ومعنى ما تقدم كله . أننا لانستطيع أن ننشىء القرية المصرية الحديثة وأن نرقى بها ، دون أن نربط بين العمل البنائى الهندسى ، وبين النهضة التربوية والتعليمية الحقيقية . أن نظل نعمل مع الفلاح ونسهر على نهضته .

إعادة بناء القرية المصرية يستلزم إعادة تكوين وبناء الشعب الذي يقطنها ، وإكال ثقافته ورقيه ، وما دام الأمر متعلقاً هنا بالمنزل ، فلنبدأ أولا بالمرأة ، يالام ، إذ هي الأساس في بناء الاسرة والمجتمع .

# الفصل الثامن القصادات في الريف التقاليد والعادات في الريف

التقاليد والعادات في الريف ، تبين لنا المستوى الاجتماعي والخلق لهذه الجماعات الساذجة ، إن صح أن لهذه الجماعات أوضاءا أو مستويات اجتماعية .

وهناك كثير من هذه التقاليد والعادات والأمثال ، والعبارات ، انحدر من الآزمنة القديمة ، والأجيال البعيدة ، وهي تقاليد توارثتها الأجيال ، بدون أن تفكر فيها ، أو تحكم لها أو عليها أو تهتم بمعناها أو مدلولها .

الكنهاعلى الجلة تحمل طابعا بارزا هو الإشارة إلى علاقة الفلاح ، بالبيئة الطبيعية ، وهي الأرض والماء وثمارهما .

هذه الصلة العميقة ، كما شرحناها ، فى الفصول السابقة ، وحللناها تحليلا دقيقا ، عندالكلام على حياة الفلاح فى عمله الزراعى . وعلى أوصافه ، وملامحه وبنائه الجثمانى. ومنزله .

ونحن الآن بصدد دراسته النفسية ، ومما يناسب تلك الدراسة ، ويتصل بها ، الكلام على هذه التقاليد ، والعادات ، والتصرفات ، التي تبدو من خلال حياته ، ومثل مفله ، وأخاسيس نفسه ، ونظر ته للحياة ، إن صح مثل هذا التعبير.

ولو أننا حاولنا تفسير هذه التقاليد ، أو معرفة تاريخها ، أو منشأ ظهورها ، لا دركتنا الحيرة في ذلك ، وأعوزتنا مصادر البحث والمعرفة ، كما تدرك الحيرة هؤلاء الفلاحين أنفسهم ، إذ هم ، كما قلنا ، لم يفكروا فيها ولم يحاولوا فهم معناها .

ومع هذا ، فنحن نستطيع أن ننتزع منها فكرة عامة غامضة ، هي صلة بين الظهور والحفاء ، تربط الطبيعة بالإنسان وفيها ما يوضح دائما ، شعور الفلاح بالانتساب إلى الارض ، وفيها تعليل ما يشاهد من الركود الغالب على طباع الفلاح .



إبتسسامة الرضى على وجه الفيلاح

والفلاح يحسى إحساسا عميقا، باحترام الماء، الماءالآتي من النيل، وهو يحرص على عدم ترشيحه ، لأنه يتصور أن في هذا انتزاعا للحياة سنه ، والمسيحيون من أهل مصر ، يقدمونه بحالته ، المهرسلين الدينيين ، الذين يمرون مم ليهاركوه .

وهم يجدون في تقديمه هكذا سرورا ، وشعوراً بأنه محبوب ، ومبارك إذهو آت. من النيل .

وفى يوم وفاء النبل، والاحتفال بعروس النيل فى القاهرة، لايحضر الفلاح هذا العيد، ولا يساهم فيه، والكنه يكون أكثر شعورا، من جميع سكان المدينة بأن النيل ذكر حى.

يحرى النهر متدفقاً فى مجراه ، من الجنوب إلى الشهال ، وسواء أكان الفلاح على الشاطى الم كان قريبا منه ، فهو يشعر بضحته ، ويلجأ إليه ، أكثر مما يلجأ إلى بى الإنسان . نعم هو لايتوسل إليه ، كاكان يفعل أجداده من قبل ، ولكنه يعيش فى رجابه، وحبه فى قرارة نفسه .

توجد بين النيل والفلاحين، نفس الصلة التي بين المحيط وسكان بريتانيا الفرنسيين، إذ يدعونه بالبحر . ويسمون حقولهم بالأرياف، ومعناها الشواطيء، أنهم يربطون فكرة الخصوبة في النساء والصحة في الرجال بفيضان النيل ، ويتفاءلون باحتفالهم بالزواج، في موسم الفيضان.

وحينها يكون الطفل ضعيفاً أو مريضاً ، يحملونه إلى شاطى النيل ، وسن نه يرمى فه يرمى فيه بتمر أو فطير تيمناً واعتقاداً أن ذلك يجلب الصحة للغلام.

وحيها يحتضر الفلاح يسقونه جرعة من ماء النيل . وهم يعتقدون أن طمى النيل . بشير بالخير وجالب للصحة .

والفلاحة تبتلع قليلا من هذا الطمى عند حضور الولادة ليكون الوضع سهلا . وحينها يحلق شعر الطفل ، لأول مرة ، يوضع في قطعة من الطين ، ويرمى في الماء ومن عادات الفلاحات أيضاً ، وضع الطين على رءوسهن ، عند الندب والبكاء

على الميت ، ومما يستحق الذكر كذلك من هذه العادات ، أن الميت عند دفنه ، يلحد في بالمحد في بالمحد في بالمحد في باطن الأرض بدون تا بوت .

وتوضع فى بطن الأرض كذلك ، الأوانى والقدور التى تشتمل على الأموال المدخرة . وعلى الطلاسم السحرية ، التى يجب أن تؤدى مفعولها ، وكل ولادة كذلك تنال بركة الأرض ، فالمشيمة ، تدفن فى المنزل ، وحبل السرة ، يوضع فى كيس مع قبضة من القمح ، ويغيب فى حقل الوالد فى جوف الأرض .

وحينها يبلغ عمر الوليد سبعة أيام يوضع فى غربال مع قليل من حب القمح!. لتشمله البركة فى مستقبل أيامه .

وهم يعبرون بكلمة الفطام ، وأى منع الطفل من الرضاع ، ، عن السقية (الرية) العاشرة والآخيرة من ريات الذرة ، وفى ذلك اليوم ، تقدم الفطائر إلى العمال ، على نحو ما يصنعون عند فطام الطفل إذ تقدم الفطائر للأم عند الرضعة الآخيرة .

ومن تقاليدهم أيضاً ، أن يأخذوا قبل البدء فى الحصاد ، أحسن سنابل القمح ، ويحتفطوا بهاكدمية تعلق فى المنزل وتظل به إلى السنة القادمة ، ويسمونها , عروس القمح ، كما يقال عروس النيل ، وهى رمز للسعادة والخير عندهم .

ومن التقاليد ، ذات اللون الديني المسيحي مارواه مولاي خزام في نوفمبر. سنة ١٩٣٧ قال :

«كنت أدخل المنازل وأبارك الماء والخبر والقمح ، فالماء كانوا يشربونه ، ويرشونه على أنفسهم ، وعلى مواشهم ، وفى منازلهم والقمح ، كانوا يلقونه فى حقولهم ، والحبركان لابدلى من أن أكسره وأذوقه ، وعلى أثر ذلك ، كانوا يحفظونه ، فى مدخرهم ليباركه الإله .

يشخ شرور الحصاد والغلة ويشمل الذين لم يزرعوا ، ولكنهم يقومون بخدمة عامة لأهل القرية ، فلمؤلاء نصيبهم من الحصاد كل سنة ، وهؤلاء حملة القرآن ومرتاوه ، ومؤذنو المساجد وكذلك حلاقو القرية ، والفقهاء في المكاتب الذين بقومون بتعليم أطفال القرية .

وجنى القطن وحده هو الموسم الذى خلا من التقاليد الرمزية ، وربما كان ذلك لأنه محصول حديث العهد فى مصر ، أو لأنه محصول رأسهالى ، لا يرمز إلى القوت ولا إلى الحياة اليومية .

وعلى عكس ذلك النخل ، الذى هو قديم قدم مصر الزراعية ، والفلاح بجعله من موارده الهامة ، ويصنع من مخلفاته ، الأقفاص والسلال ، والحبال ، والمكانس ويتخذ السقوف والأكواخ من جذوعه وسعفه .

والهوادج تزين بالسعف والحوص كما أن القبور يوضع عليها الحوص والسعف كذلك إستنزالا للرحمات على ساكنيها ، وتعبيراً عن المشاعر التي يكنها الاحياء للمتوفين الذاهبين إلى الدار الباقية ،

ومن العادات التى تشعر بالبهجة والأيناس أن يجرد المتزوج صبيحة يوم الزفاف، سعفة من خوصها ويشقها من طرفيها ، ويذهب إلى أصدقائه فيمسهم بها ، ليحمل إليهم السعادة ، فضرب الرجل بجريدة خضراء يجلب البركة.

والسعف هو زهور الفلاحين . إذ لا يوجد موكب سرور أو حداد بدون مساهمته ، وتناول طلع ذكر النخل ، عمرجا بالماء شراب سحرى لإزالة العقم ، كما أن إبتلاع نواة ، أو نواتين أو ثلاث ، يمنع الحمل بقدر عددها من السنين .

ويختلط السحر بالطب في الاستعال التقليدى لبعض النباتات التي تستعمل للتداوى أو لحفظ الصحة ، وقليل من التجارب ، وكثير من الخرافات يفسران تلك المجموعة المدهشة من الوصفات ، والتعويذات ، التي يستعملها الفلاحون والتي توافرت لديهم على تراكم السنين ، ومن هذه الوصفات ، نقيع خوص النخل أو ورق الدرة ، لعلاج اضطراب الأمعاء ، وعصير البصل ، ورماد حطب القطن ، للأعين وصمغ السنط لكسر العظام ، وأربطة القنب للأورام وللروماتيزم .

والعلاج بهذه الأشياء ، مزيج من النجربة والإعتقاد المبنى على الوهم .

وهكذا تشغل هذه الحرافات والأوهام حيزاً غير قليل من حياة الفلاحين ، ويشتد تأثيرها على عقولهم .

وقد أسهب مسيو ، بلاكان ، في السكلام على هذه العادات والحرافات ، وخصص لما أكبر جزء من كتابه ، وأسرف في السكلام عنها كما لوكانت هي كل حياة الفلاحين وشغل غيره من السكتاب بالسكلام عن هذه النواحي حتى كادت تصرفتهم عن كل ما سواها في حين أن مثل هذه العادات في حياة الفلاح ، وإن كان بجال السكلام فيها واسعا إلى أبعد الحدود تعد من السكلام المعاد ، ومثلها في معظم البلاد بين الطبقات العاملة ، وليست هي كل النواحي في حياة الفلاح .

تلك التقاليد والأوهام الموروثة عن المماضى فى بلاد كمصر التى تمتد حياتها إلى أقدم عصور التاريخ، وتقوم فيها مدنية مملومة بالأمجاد والاسرار، وضروب الفن، وهياكل المعابد والديانات القديمة، والعلوم والمعارف، وجميع ألوان الثقافات الفنية والادبية بلادكهذه، لا غروا أن يترسب فى أعماقها كثير من الاعتقادات الصحيح منها وغير الصحيح.

ومع تسليمنا بأن الاستنامة لهذه الأوهام ، وتركها تفتك بالعقول ، ومع اعترافنا بأن الفلاح فريسة لها ، إلا أن هذه الأوهام ليست هى الوحيدة بين أسباب التأخر التي يعانيها الفلاح . بل أن هناك ما هو أشدمنها ، وأعظم مجلبة للتعاسة والبؤس في حياة الفلاح وقد عددنا منها ضغط الأرض والملاك والحكومات ، وعقوق المثقفين واستغلال الأجانب والرأسماليين وغيرهم .

## الفصل الناسع تحليل نفسية الفلاح

يعيش الفلاح فى عالمه منقطع الصلة بما هو خارج عن محيطه ، وهذا النوع من المعيشة فيه قوته وضعفه معاً .

هو لا يتلقى تأثيراً خارجياً ، ولذلك ينشأ وفيه كل خصائص البيئة القروية ، وعناصر تكوينها ، وهذه الحصائص النفسية والعقلية تلازمه حتى ولو انتقل إلى بيئة أخرى بعد ذلك .

هذه البيئة القروية ، وهي وادى النيل ، ومزارعه الخصيبة ، والنظام الاجتماعي-وضغطه .

فى هذه البيئة يعيش الفلاح فيكون داخل قيودها وأوضاعها تابعاً لغيره مستعبداً لسواد، فهو خاضع للقيود من كل وع، حتى أنه ليضيف إلى نفسه تابعيات جديدة، أو قيوداً أخرى، ويصير مزاجه مزاج التابع المقيد، وحياته حياة الراسف فى الاغلال والقيود.

ومهما تكن الدراسة النفسية للفلاح شاقة وطريقها مطموس المعالم ، فإن من الممكن إدراك معالمها ، وخصائصها الأساسية .

فنفس الفلاح تحددها وتشخصها صفات الجنس ، والبلد ، والدين ، والحالة الاجتماعية ، ونوع المعيشة ، وكل هذه العوامل تعطينا صورة نفسية للفلاح لا توصف بكونها اجتماعية ، بل تتسم بالانفرادية على الأرجح .

وإذا تتبعنا الآراء الكثيرة المتعارضة الني نسمعها عن الفلاح، وصفانه النفسية فإننا نجدها متعارضة شديدة النعارض بحيث لانجد بينها مايسهل الاطمئنان إليه.

فهناك من يصف الفلاح فيقول: أنه كسول يشق عليه أى مجهود بدنى ، ولمذا يفضل البقاء على حالته حتى لا يتعب جسمه .

### وهناك من يقول :

أن الفلاح الحافظ للجميل نادر ، ومهما يكن ما تصنعه له من خير فهو لا يقدره ولا يقابله بالشكر بل يجازى عليه بالجحود والنكران ، وهو لا يخلص فى عمله بل يخادع أصحاب الأعمال فيظهر أمامهم النشاط وحب العمل حتى إذا غابوا عن نظره استسلم للخمول والكسل وقعد عن عمله وخان واجبه .

## ويقول آخر:

إن الفلاحين جبنا. ، ميالون للشر مخادعون .

وهناك ملاك ونظار يقررون عكس هذا. فيقولون:

إن الفلاحين على أى حال مسالمون ، ودعاء سعداء بحظهم غير أنهم لا يحفظون الجميل لمن أحسن إليهم ، ولا يهتمون بشيء أكثر من الأرض والعمل .

## وغير هؤلاً. يقول:

إن الفلاح دائماً متفائل، وحافظ للجميل متصف بالوفاء.

كل هذه الآراء وأمثالها تسمعها بمن خالطوا الفلاحين وعاشروهم ، وهى لا تعطى صورة صادقة عن الفلاح على أى حال ، ويصعب التوفيق بينها كما يصعب الانحياز إلى جانب منها دون الآخر .

ومع هذا فما يقولونه حقائق ، ولكنها حقائق متحيزة ، وجزئية ، الواقع الحي أكثر تنوعاً من هذا .

ولقد يكون من القسرع والخطأ أن نحاول التوفيق بين تلك المتناقضات بتفسيرات قصيرة النظر ، أو جنوح مع بعض الأهواء أو الأوهام ، فللآراء المتعارضة تفسيراتها وتعليلاتها ، ومناحى الحظأ والصواب فيها ، ولا بد للرأى من استجاع كل العناصر ودراستها ثم إصدار الحكم بعد ذلك ،

وما نراه نحن يلخص فيما سنعرضه هذا ، وهو أن ذكاء الفلاح يتصف بالتعميم لا بالتخصيص فهو بحسن إدراك الأمور بنظره عامة ، ولكنه يعجز ، أو يقصر ذكاؤه عند التخصيص . وجمود الفلاح أكثر من حركته ، وهو إلى السلبية ، أقرب منه إلى الإيجابية .
وحكته وتجاربه ، تتجمع من أمثال ، ذات مغزى ، تطبق على الأحداث ، وفي
المناسبات العارضة ، وتعنى من التفكير الشخصى ، ومن أعمال العقل .

والفلاح يحفظ ويتذكر ، ولكنه لا يبتكر ، وما يجد من التحسين في أساليب الزراعة ، أوالبناء في الريف ، ليس مصدره الفلاح ، وإنما هو آت من غيره ، وليس له فيه فضل.

ولطول اعتباده على غيره فى الإصلاح والابتكار ، هزل ذكاؤه ، وأصبح سلبيا ، ولم يعد قادراً على تحديد الذهن وأعمال الفكر ، وأصبح محباً للخمول والدعة يكره الاجتهاد ونشاط الذهن .

وهذا الضعف والاستخذاء الفكرى أبعده عن تذوق الجمال وحب الفن وأفقه كل ثقافة فنية ، فهو فى نظام معيشته ، وشئون ملبسه ومسكنه وحياته يلتى العبء على غيره ، وينام مل عينيه ويدع سواه يتحمل عنه مشقة التحسين والإصلاح والتعديل والتطوير .

ومع هذا . فالفلاح ، لشغفه بالأرض وما يدعو إليه العمل فى الزراعة ، ينشط الى الحساب والمعاملات ، وله ملكة حاسبة مع أميته وجهله القراءة والكتابة ، يسبق بها أحياناً من يشتغلون بالكتابة والحساب من أهلهما .

وملكة التذكر عنده قوية ولكن كما قلنا . مع نقص في ملكة الابتكار .

وأطفال الفلاحين، إلى سن الحامسة عشرة، يبدون من الذكاء، أكثر عا يبديه غيرهم من أطفال الأوربيين ، لكنهم حين يكبرون ، ويصيرون رجالا ، ينطق ذكاؤهم ، ويتحولون إلى حالة من البلادة ، والتأخر ، تكون موضعاً للملاحظة والنظر ، ولقد قبل في تعليل هذه الحالة ، أنها ترجع إلى سوء التغذية ، ولكن هذا التعليل يمنع منه ، أن صحة الشبان في الريف جيدة ، وهذا دليل على أن سوء التغذية ، ليس هو العامل المؤثر في نقص الذكاء ، وعزا بعضهم هذا للعادة السرية ، والكبت الجنسى ، لكن العادة السرية غير منتشرة في الريف بهذا المقدار ، وشبان الريف

أقرب إلى الطهارة والاستقامة ، وهم بتزوجون في سن مبكرة ، وأخيراً علل بعض الباحثين هذه الجالة ، بتأثير الهيئة الطبيعية وقالوا ، أن هذه الهيئة ، وهذا المناخ كالترية الفوية ، يسرع نهاتها في النمو ، ويشب قوياً ، أم بسرع إليه الذبول والجفاف .

وأبناء الفاضين ، حينها يغادرون همذه البيئة ، ويقيمون بالمدن ، ويلتحقون عماعه التعليم ، يذين منهم الأطباء ، والمهندسون ، والموظفون ، الذين يساورن نظراءهم في البلاد الأخرى ، أو يفوقونهم ، و إذن فالبيئة الاجتماعة ، هي التي تقف بغتة ، ذكاء الشاب الفلاح ، وما يخيم فيها من جهل فظيع يحيط به ، مجرد اندماجه في الجماعة ونوع الحياة التي يحياها ، مكباً على الأرض ، مكررا عملا جثمانيا واحدا ، ذلك هو السبب الذي يقف نمو العقبل عنده ، إذ الذكاء ينمو في حياة متجددة ، تهب عليها ريح النشاط والحيوية ، وهذا لا يتوافر ، في هذا العالم القديم جداً ، والمحافظ جداً ، عالم القرية المصرية .

والنساء الفلاحات أكثر ذكاء من الرجال ، وربما كان السبب في ذلك أنهن أكثر ممارسة لشئون المعيشة وأمور الحياة ، فاتسعت دائرة معلوماتهن ، وتمت عندهن قوة الملاحظة بينها الرجال يسخرون لأعمال الحقل ، وهي بطبيعتها آلية ، وجسمية ، أكثر مما هي عقلية ، تؤدى على نمط واحد ، وحالة متكررة ، وسط الإرهاق الجسدي والاستغراق المادي ، تحت حرارة الشمس المحرقة ، وهذا من شأنه أن ينهم قوى العقل والذكاء ، ويعطل وظيفة التفكير .

و الفلاحة بطبيعتها، تلجأ إلى الحيلة والمداورة، وهي أكثر دهاء من الفلاح وإن كان الفلاح أيضاً يتصف بالحداع والمخاتلة ، والكتبان والمراوغة ، ويخني في نفسه عواطفه ، من سرور وحزن ، ونواياه وسرائره ، بحيث لا يظهر شيء من ذلك على وجهه ، أو ملابحه ، فينما يضمر أمراً ، أو يبيد في نفسه شيئا ، يحسن إخفاء نيته ، والظهور بغير حقيقته ، ويحسن السبك ، ويجيد الكلام ، ويبدى ذكاء لا شك فيه ، ويجب الاعتراف به ، ولكنه ذكاء من نوع المكر الخبيث ، لا الذكاء المضيء ...

وقد يبدو أن الفلاح يعوزه المنطق، ولكن الواقع أن مفاهيمه مصطفة في ترتيب ونظام، وهو يحكم باستخدام المعادلة، فأنت تسأله مثلا:

على أى مسافة نحن من قرية كذا؟ فيجيبك:

على بعد قرش فى الأو توبيس . . . والعمدة يفهم نفسية الفلاح فهما لا يخطى. الواقع فهو يقول مثلا:

(موجها الخطاب إلى ابن الفلاح) ياولد. اذهب إلى والدك، وقل له أن البيك و يعنى الدائن، ، ينتظره هنا وإذا لم يكن والدك هناك ، فقل له يأتى رغم ذلك ، لأن البيك يعرف أنه موجود ا

ويحضر الوالد، الذي يفهم، بهذه الطريقة أنه لابد من حضوره.

والفلاح لا يفكر إلا فى حاضره، ولا يهتم بمستقبله، وهو مرتبط باللحظة الحاضرة، أشد الارتباط، فالزمان والمكان الخارجان عن الحالة الراهنة، لا يكادان يؤثران فى عقله، لانهما لايؤثران فى حواسة أنه كالبدائى، أو كالطفل، يخضع عقله لشعوره، فيظل على فطرته من الإحساس، ومن الوقائع، والأشياء

لا يبحث الفلاح عن علل الأشياء فى النظام العقلى ، ولكن يبحث عنها ، فى نطاق الرؤية ، وفى عالم الحس والمشاهدة ، وهذا هو السر فى أنه يبدو غير منطقى وعدم عنايته بالمستقبل ، ناشى من هذا العيب العقلى الذى يرجع لفقد التربية

والفلاح، يحرم نفسه، طول السنة، ويقتر أشد التقتير، في نفقات المعيدة ولكنه عند ما تحل الأعياد، يطلق لنفسه العنان، في التبذير والإسراف، حتى يأتى على جميع ما ادخره، في يوم أو يومين، مغاليا في الإنفاق، وشراء ما يلزم، وما لا يلزم له ولاسرته، فن ملابس جديدة إلى توسعة في المأكل والمشرب والتنزه، ثم يستأنف حياته، وقد فقد جميع ما لديه، وعاد أشد فقراً مماكان، وإذا ربح بعض المال، فم يبحث عما تحتاجه زراعته أو حقله، لزيادة الغلة، أو تحسين التربة لينفق فيه هذا المال الذي حصل عليه، بل بحث عن بضعة قراريط من الأرض لينفق فيه هذا المال الذي حصل عليه، بل بحث عن بضعة قراريط من الأرض

يشتريها ويضيفها إلى أرضه ، ليقال عنه أنه من الملاك ، ذوى الثراء ، وربما استدان لكى يشتريها ويضيفها إلى أرضا مجاورة ، ليس معه شى من ثمنها ، دون أن يحسب حساباً ليوم السداد .

وربة البيت ، لا تماز قنديلها من الزيت إلا بعد أن يقترب الظلام ، والحراث لا يشحذ محراته إلا في لحظة الحرث وهو لا يؤدى ماعليه من الدين إلا إذا أرغم على ذلك ، ولا يشترى البذور إلا ليلة البذر ، ولا يدعو الطبيب إلا بعد أن يتفاقم المرض ، وقصارى القول أن روح التهاون والتكاسل من خصائصه .

وقد قال المقريزى المؤرخ، فى وصف الفلاح، من أخلاق أهل مصر، غدم النظر فى العواقب، فلا تجدهم يدخرون عندهم زاداً كما هى عادة غيرهم من سكان البلدان الأخرى، بل يشترون مأكلهم من الأسواق يوما بيوم، وقد قال العلامة ابن خلدون عنهم، أنهم ينقصهم التفكير فيما يعملون وكان الحساب عنده شى و لا معنى له.

هم لايفكرون ولا يعملون إلا فى نطاق الحالة الراهنة ، حسب الضغط الحسى المحظة الحاضرة ، أى أن الحاضر هو الذى يحددهم ، إن صح هذا التعبير ، ولهذا فهم سريعو التصديق ، وحذرون وفر ديون ، وفى الوقت نفسه محبون للاجتماع وأشحاء وسفها، وودعا، وسريعو الغضب .

حالات نفسية متشابكة ، ومتعارضة كونت نفس هذا الإنسان المسكين ، وصاغتها على هذا المثال العجيب .

وهم يثقون فى الأشياء والأشخاص الذين يعرفون ، كيف يوهمونهم ، أنهم تديسون أطهار ، أو سحرة قادرون ، يقربون لهم رغباتهم ومشتهياتهم ، كانجاب الأطفال ، أو قضاء الحاجات أو شفاء الأمراض ، أو الانتقام من الأعداء

وخرافاتهم المتنوعة، والهيبة التي يستمتع يها بينهم، بعض من ينتسبون إلى الدين، ويظهرون بمظهر الولاية، ونجاح المحتالين المرتدين ثياب النفاق، كل ذلك أمارة استسلامهم إلى سرعة التصديق. وسهولة الانقياد

وفى الوقت نفسه يسودهم الحذر ، والشك حتى فى محيطهم العائلي ، وبين الأخوة ، والأقرباء .؛

وهم يحذرون رؤساءهم ، أو من هم منهم بمثابة الرؤساه ، ويسيئون الظن بهم حتى ولو أحسنوا إليهم كأنهم أطفال يعاملون بالخديعة ويحال بينهم و بين مشتهياتهم ، وهم يعتقدون في الحسد و و العين الخبيثة ، .

هذا الحذر و تلك الرهبة اللذين لهما ما يبررهما فى جو المظالم والوشايات يجعلان من الفلاح شخصاً فردياً ينطوى على نفسه ، كما رأيناه فهو يخنى شئونه الحاصة ، ويحرص على أن تكون فى مكان عميق من الكتمان ، وإذا ما حاول أمراً هاماً ، يرجو من ورائه الحير لنفسه حاوله فى الحفاء محاذراً أن تندثر منه كلمة واحدة تدل عليه أو تشى بمكانه لأن الشقاء يتبع السعادة عن قرب ، كما تقول الأمثال السائرة ، ولكن حينما يكون الأمر لا يتعلق بالمنافع أو النساء أو الأرض ، وهى الأمور التي تجلب التفرقة تسود المودة ، ويسود التعاون .

وفى الفلاح ، كما قلنا ، صفة الألفة والاجتماع ، وهو حين يواجه مع أهل قريته خطراً عاماً يهدد الجميع ينسى ففسه ، ولا يذكر إلا ما يواجهه ويواجه أهل القرية ، وفى هذه الحالة تبرز صلته بالجماعة ، واندماجه فيها ، والاعتزار بمكانه منها ، وتزاوله صفة الحذر والتردد .

هو مرح لأنه لا يفكر في الماضى ، ولا في المستقبل ، وقد طرح عن نفسه أعباء التفكير فيهما ، والتوجس أو الخوف من العواقب ، أو الندم على حرمانه في الماضى، ولا يعرف إلا اللحظة الحاضره وحينا يطرأ ما يمنعه من الاستمتاع بحاضره يسوف ويؤجل إلى الغد لكى يكمل تفرغه للمتعة الحاضرة ، بل هو حين يطيع ويعد بالتنفيذ لا ينوى ما يقول ، وتكون نيته الماطلة والمراوغة ، وكلمة الموافقة عنده خالية من المعنى وإنما معناها السكون الطويل ، والنوم المستيقظ ، نوم من يشتغل ه بلا شيء ، ويفكر في د لا شيء ،

أنه صبر من نوع عجيب تعلمه من الأرض ، وكأنه يحتفظ بروحه ، كالسراج

الصعيف الساهر ، وينتظر بدون نشاط ظاهر ، ويغرق فى أحلام داخلية ، ويحيا من هو اجسه وهمومه فى شبه ترنم نفسى ، يهدهد النشاط ، والروحات والجيئات كذلك. الترنم الذى يهدهد به الطفل فى المهد .

بط. وتراخ يهرب بهما من مواجهة العمل والنشاط، وشعور فى حالة من التحدر. والشلل يظن أن فيه راحته من النصب ومهربه من المستولية .

وليس عنده من معنى لضبط المواعيد، وتحديد الوقت سوى المعنى الذى يتخيله ، فهو حين يريد ركوب القطار، يصل إلى المحطة قبل الموعد بساعات، وحينها يرتبط مع الغير بموعد يصل بعد الموعد الذى حدده بساعات، أما التحديد والضبط، فليس في حسابه .

وهو إذ يميش فى حدود اللحظة الحاضرة وحدها لا يشعر بضرورة السرعة ، ولا البحث عن المجهول ، ولا الطموح . . .

هو مسالم، وديع لأنه صبور، وصبور لكثرة خضوعه للناس، وللأشياء، وهو لهذا السبب أيضاً بطىء أكثر منه كسولا، أشبه بالنيل فى سيره الوئيد ليس. النشاط حاجة من حاجاته، وهو فى تفكيره جبرى، وفى محاولاته قدرى، مكبل بقيود الزمان والجود والركود.

ومع هذا فقد يحدث أحياناً ، والضيق مطبق عليه آخذ بمخنقه وحياته مكبلة بما أشرنا إليه ، والظلام والبؤس يخيان عليه حتى ليمتنع عليه أن يفكر في الانتحار ، ويحدث وسط هذه الحالة أن يقع حادث تافه مفاجى ، كان يسرق جاره من حقله شيئاً ، أو تضيع من مسكنه دجاجة ، أو أوزه ، وكأن ينازعه جار له في ماء الرى ، أو يترك ماشيته تعبث في زراعته ، أو أن يعتدى طفل من جيرانه على ابن له ، أو أن يقع شجار بين زوجته وزوجة جاره ، أو أن يتأخر صديق له في رد ما اقترض من قروش صئيلة ، أو أن ينقل إليه أحد أن بعض الناس قد تحدث عنه في غيته بما ينقص من قدره ، أو يخدش كرامته ، أو أن أحد جيرانه حاول أن يمس شرف ينقص من قدره ، أو يخدش كرامته ، أو أن أحد جيرانه حاول أن يمس شرف وجته ، أو أطال النظر إليها . هذه الاحتمالات كلما ، وقد لا تكون سوى ظن.

كاذب، أو خطأ غير مقصود تنقل الفلاح فجأة من هدونه إلى ثورة عاصفة قد تؤدى إلى القتل، وسفك الدماء، وإلى العداوات والثارات والويلات.

هذا الفلاح الذي احتمل زمناً طويلا ظلم من هم أكبر منه لا يصبر على الإهانات التافية ، والبدوات التي كان يمكن الإغضاء عنها حين تقع من جاره أو مساويه وينقلب الأمر ثورة عارمة تضيع فيها الأرواح بلاحساب .

وفى الصعيد حينها تنشب المعارك ، وتثور المصادمات لا يكون لها من الأسباب ما يستحق القتل وضياع الأرواح . بل تنشأ عن أسباب تافهة يجسمها ما نشأ عليه أهل الصعيد من مغالاة فى استعال القوة ، والاعتداد بالعصبية ، واستفحال عادة الاخذ بالثار .

وهذا الآخذ بالثار هو آفة الحياة فى الأرياف خصوصاً عند أهل الصعيد، فكثيراً ما توقد النيران فى أجران القمح والغلال، أو فى الحقول عند استوائها، واستعدادها للحصاد والجنى.

ومن صور الآخذ بالثار تسميم المواشى .

وهناك جرائم يكون سبها اختلال الأمن، وهذه جرائم السرقات، والسلب، والنهب، والتهديد.

والفلاح وإن كان يصبر على مظالم الملاك الأقوياء ، لا يعرف الصبر ولا الحوف عند الاعتداء على عرضه ، أو محاولة حرمانه من أرضه . إذ هو فى هذه الحالة يبرز لحجارية خصمه مهما كان خصمه قوياً ، محارية الند للند ، ولا يبالى بأية قوة تقف فى طريقه ، وهنا لا يكون تمت قوى وضعف ، وغنى وفقير إذ لا تستطيع هنا السلطة ، ولا المال أن تصنع شيئاً ، والملاك على بيئة من هذا ، ولذلك فهم يبتعدون عن مسائل العرض أشد الابتعاد ، وكل من تحدثه نفسه منهم بالاعتداء على شرف إحدى القرويات يكون جزاؤه القتل ، والحوادث من هذا النوع غير قليلة .

والقتل عند الفلاحين يدل أو ينشأ من حدة الطباع ، أكثر مما يدل على امتلاء النفس بالشهر وانطباعها على الإجرام .

وكم من مرة هدأ الغضب والهياج ، وصفت النفوس ، وعاد السلام ، وحل الصفاء محل الجفاء، وهذا يكشف عن سلامة النفوس وبرثها من مرض الإجرام.

وللفلاحين أمثال كثيرة تدل على مدح الحلم، والصبر، والتسامح فضلاءن الأواس الدينية والخلقية.

ومن طريف ما رواه المقريزي في خططه ما يأتي:

ه عن كعب الأحبار أن الله لما خلق الأشياء جعل كل شيء بشيء ، فقال العقل أنا لاحق بالشام . فقالت الفتنة وأنا معك ، وقال الحصب : أنا لاحق بمصر . فقال الذل : وأنا معك . وقال اللاحق بالبادية ، فقالت الصحة : وأنا معك » .

عاش الفلاح فى ذلته واستكانته ، وألف ظلم الحكام والسادة وقدوتهم ، فصار المختفوع عادة له . لا من فقر ، بل من الظلم والقهر يسومه السادة المتسلطون حكم الطغيان ، ويعاملونه كطفل يؤمر ، وليس له حق المناقشة ، ألف من الحكام جانب القسوة والشدة فأصبح لا يعرف علاقته بمن هم فوقه إلا على هذا النحو ، وإذا وجد من بعضهم جانب اللين استكثره . ورآه شيئاً يفوق ما ألفه أو تعوده .

أصبح لايفهم الشفقة، ولا يعرفها لكثرة ما قاسى من الظلم والهوان، وما عومل به من الشم والضرب والفظاظة .

ليكن الفلاح سي. الطوية كافراً بالعدالة بجائباً للصراحة، والأمانة، محروماً من الكفاءة .

ليكن كل هذا صحيحاً ، ولكن أليس من الصحيح أيضاً إننالم نعلمه هذه الفضائل ولم نبذل أى جهد لرفع إنسانيته ؟

ليكن صحيحاً أن الفلاح يباشر عمله بدون سرور ، وبدون إخلاص وبدون إكال أو إتقان ، وليس لديه شيء من ملكة الابتكار أو الاجتهاد قد نسلم بهذا كله ير ولكن الذنب فيه هو ذنب الطبقات المثقفة ، والمستولة ، التي أدى تجاهلها له ، وظلمها لماه إلى هذه العزلة التي يعانبها ، ويرسف في أغلالها حتى أصبحت نفسه محاصرة بين الجهل والعلفيان على حد تدير الدكتور القللي .

أن الأرض وطبيعة العمل فنها يخلقان عند الفلاح طبائع الصبر والثبات والصلابة ، ولكنهما يطبعانه بالطابع المادى.

ومع تعود الفلاحين في بيئتهم عادات ، وأشياء تدل على فهمهم للمسائل الجنسية فهما يقرب من المهارسة ، إلا أن هذا لا يلتبس بالدعارة فالاسس الاخلاقية سليمة على الجلة والرقابة المتيقظة ، والروح المحافظة ، وغريزة الحياء تجعل الجنايات على الاخلاق شيئاً نادر الحدوث أقل كثيراً مما هو في البلاد الاخرى ، وجنايات الاعراض أقل أنواع الجنايات عدداً حسب الإحصاءات الرسمية ، والفقر ، وتقاليد البيئة هي عوامل التقشف في الريف ، والبعد عن الافتهاس في الشهوات فالترف ، ونعومة الفراش والملبس والمسكن ، ولذائذ المائدة ، ومراتع اللذة ، والترف ، كل هذا بعيد عن حياة الفلاح ، وفي ذلك حماية لاخلاقه .

والإيمان بالله ، وطاعته فيما أمر به ونهى عنه ، والبعد عن مثار الشكوك والمناقشات ، وبساطة الحياة ، وبعدها عن التعقيد كل ذلك هو أساس الحياة عندهم ، وهم لا يعتزمون أمراً ، ولا يتحدثون عن نية إلا أصنافوا كلمة وإن شاء الله ، . . .

اسمع هذه القصة وأمثالها كثير، مجاورة بين تاجر أغريق ومزارع ريني: " التاجر الأغريق للفلاح:

هل ستسلني قطنك غدا؟

الفلاح: إن شأء الله . . .

التاجر الأغريق: خمسة قناطير لا أقل؟

الفلاح: نعم إن شاء ألله . . .

الأغريق: هل ستجد جمالا للنقل؟

الفلاح: إن شاء الله

الأغريق: ينبغي أن تصل إلى البصاعة حتما قبل الظهر؟

الفلاح: إن شاء الله . . .

التاجر الأغريقي: اليسمَّ المسألة مسألة إن شاء الله نحن فتحدث عن عمل وأنا أريدوعداً حاسماً ؟

الفلاح: إذا لم تكن هناك إن شاء الله يا سيدى ، فليس هناك قطن .

كثير من العبارات التي يرددها القرويون في مجرى أحاديثهم ، أو اتفاقاتهم ، أو مساوً ماتهم يتضمن الاعتماد على المشيئة الإلهية ، وعلى تسليم الأمرية ، وتشير إلى الجبرية والقدرية ، ولكنها جبرية فيها جمال الرضى ، ورحابة الإيمان والنية الصالحة.

إن الفلاح يؤمن بالله إيماناً فطرياً ، ويتجه لليه في أعماله ونواياه ، ومقاصده ، وهو مع فقره العقلى ، وجهله بالدين لا ينقصه الاساس الديني والحلق ، ولم تذهب الخرافات الكثيرة بجوهر العقيدة ، وأساس السلوك عنده . فهو يصلى ، ويتعبد ، ويتجه إلى الحالق .

والفلاح المسيحي مؤمن يؤدي عبادته بإخلاص شديد ، ويحافظ على وصايا السيد المسيح ، والفلاحون الكاثوليكيون وهم الذين نعرفهم أكثر من سواهم يقدمون أجمل المثل للحياة الدينية ، بل للقداسة والبطولة ، وقسسهم الذين هم فلاحون يعيشون بينهم ، ولاجلهم حياة زهادة وإخلاص ليس المرسلون الآتون من أوروبا بقادرين عليها مثلهم . ويجب ألا ننسي أن أوائل رجال الدين في العالم المسيحي وهم رهبان طيبة ، كانوا فلاحين .

## الفصّ لمالعاشيرُ تطور الفلاح

في ميدان محطة القاهرة ، الرحب الجوانب أقيم بمثال نهضة مصر .

أبو الهول ، ينهض على رجليه الأماميتين ، تقف بجانبه فتاة جميلة ، يدها ممسكة بعنقه ، ويدها الأخرى ترفع النقاب عن وجهها ، رمن النهضة مصر الحديثة من سبات القرون الماضية

وقد استيقظت مصر ، ونهضت تستعيد ماضها المجيد ، منذ نحو نصف قرن ، وسبقت جميع بلاد الشرق الأدنى ، وتقدمت غيرها ، من البلاد الإسلامية . وتحررت من الحسكم العثمانى ، ثم تخلصت أو كادت من الاحتلال الإنجليزى ، بعد كفاح وتضحيات ، قام بهما شعبها المناصل وبنوها الأحرار ، ولم تأت سنة ١٩٢٩ حتى صارت دولة مستقلة ، لها سفراء وعثلون فى الخارج ، وحكومة وطنية وحياة نيابية ، وأحراب وبرامج إنتخابية ، ومعارضة ترفع صوتها ، وتنمتع بحريتها ، وصحف تمثل مختلف الاحزاب والآراء ، ووزارات ، ووكلاء وزارات ، وبالاختصار ، كل عناصر الحكم المستقل ، والسيادة الوطنية .

ومع هذا ، فقد كانت هذه الحياة السياسية ، لا يشترك فيها إلا نسبة من أهالى البلاد ، لا تزيد على العشر ، و تسعة أعشار الأهالى من الفلاحين ، لا يكادون يشعرون بها ، وليست لهم مساهمة حقيقية فيها ، أكثر بما كان لهم من مساهمة قبل ذلك ، يوم كان الأنراك ، أو الإنجليز يقبضون على أزمة البلاد.

وكل هذه التطورات ، والأوضاع التي حدثت ، لم يكن لهم فيها إشتراك حقيق ، بل لم يكونوا يفهمونها ، أو يعرفون وجودها يقال أنهم تابعون لحزب كذا ، ولكن على معنى أن العمدة ، أو السهاسرة ، قد قيدوا أسما ،هم فى الحزب ، لكنهم ليسوا من المناضلين ، ولا من الأشياع كا يكون القرويون الروسيون ، فى روسيا ، شلا

إن أحداً لم يعلمهم مبادى. حريتهم ولا حقوقهم، ولم تكن الصور، الديم فراطية. على اخدعة وزائفة، في أي مكان آخر ، كاهي في مصر.

中 中 中

ولم يكن الازدهار ، والنجاح الاقتصادى ، أقل وضوحا ، وكانت الأحوال المالية تبدو على أحسن حال .

كان الدخل القوى حوالى ٧٠٠ ملون جنيه فى العام ، وكان الاحتياطى حوالى و مه مليوناً من الجنهات، والزيادة المطردة، فى إيرادات الجمارك ، والسكك الحديدة، ورءوس أموال الشركات المساهمة الاجنبية ، والمصرية ، ونجاح الصناعات المحلية كانت مصر تستوعب من الأيدى العاملة نحو ٢٠٠٠ ماتتى ألف عامل وكان مكان مصر فى أسواق القطن العالمية ، ونجاح زراعاتها ، وامتداد مشروعات الرى والصرف فيها ، وما يترتب على ذلك من نمو المحاصيل الزراعية ، كان كل هذا من الدلائل الواضحة ، على نمو القومية .

وبين سنتي ١٩٠٩ و ١٩٣٩ زادت حاصلات البلد الزراعية بنسبة ٢٨ / في حين لم تكن الزيادة ، في المساحات المزروعة إلا بنسبة ٨ /. ، ومعنى هـذا أن الزراعة المصرية في نجاح ملموس .

لكن هذا النجاح ، لم يعد بشى على الفلاح ، إذ ظل مستوى معيشته على حاله ، وظلت وسائله للاستغلال كذلك ، بدون تعديل ، أو تحسين والسبب فى ذلك وأضح، وهو أنهم كانوا يعتبرونه ، كأساس المنزل الآدنى ، وكان بقاؤه فى تأخره وعدم فهم حقوقه ، مما يساعد على هذا النجاح الذى تعود ثمرته على غيره .

م قد كنب أحد الاقتصاديين في ذلك . قال .

إن أغنى أنواع الزراعة ، وأكثرها غلة وهما ، زراعة القطن ، وزراعة القصب ، سيؤثران في تطور الفلاح . إذ أن رأس المال المجلوب للأولى من الحارج سيؤدى.

إلى تحسين أساليبها الزراعية ، أما الثانية ، فسيؤدى جلب الأدوات الصناعية من الخارج و تعليم ، الفلاح طريقتها ، إلى تحسين هام فى حالة الفلاح .

. لكن الفلاح لم يستفد أى فائدة ، لأمن رءوس الأموال ، ولا من الصناعات ، وظلت حالته كما هى ، واستمرت شئونه المالية كما هى ، وظل الفقر بخيم عليه ، كما كان ، في أى وقت مضى كما استمر تدهور مستوى معيشته .

و بميل بعضهم إلى تعليل التدهور في مسيري معيشته، إلى إزياد عدد السكان المستمر،

ويرى على الشمس باشا ، أن لسوء توزيع النروة الزراعية يدا فى ذلك إذ أنه ، فى بلد غنى كهذا ، أهله يعيشون فى الفاقة ، يوجد ملاك يبلغ دخلهم السنوى ١٢٠٠٠، شخص و ١٥٠٠٠ جنيه ، وإذا كان نصف مساحة الاراضى الزراعية يملكها ١٢٠٠٠، شخص فإن هناك أيضاً ، من مظاهر سوء توزيع النروه ما يضاف إلى ذلك وهو أن معظم الودائع بالبنوك علوك لافراد قليلين ، وأن صغار المودعين لا يملكون إلا الجزء الضئيل ، أما رأس المال أى الاسهم فيملكه نحو ١٠٠٠٠ شخص .

أما العقارات في المدن فيملك ١٨٥٠ منها نحو ١٨٠٠٠ شخصاً.

وفى معظم الحالات، نجد ملاك السهم، هم ملاك المبانى، وهم منحصرون فى بعض الأسر، أى أن هذه الأسر قد حصر فيها أكبر قسم من الثروة القومية.

ومهاجره سوء توزيع الثروة من بؤس الطبقات العاملة ، وحرمانها ، فنحن نقول ، أن الحرمان المسادى ، والفقر ، ليساهما أسوأ ما يعانيه السواد الأعظم من المواطنين ، فأسوأ مصائب الفلاح هو الجهل ، والحرمان العقلى .

\* \* \*

على أن البلاد الآن ، قد خطت ، فى نهضتها العلمية ، خطوة كبيرة ، وأنشئت فيها المعاهد ، ودور التعليم ، والمؤسسات العلمية ، وصارت الجامعة تضم نحو ١٤٠٠٠ طالب ، مع أنها لم تنشأ إلا فى سنة ١٩٢٥ ، وأصبح التفكير متجها إلى الإكثار من عدد الجامعات ، فى العواصم الكبرى للبلاد .

وبلغ عدد المدارس الابتدائية والثانوية رقماً كبيراً ، وأصبح عدد التلاميذ الذين تضمهم هذه المدارس يبلغ مثات الألوف ، يدرسون على أرقى الانظمة ، وأحسن المناهج ، وهذا فضلا عن معاهد التعليم الحر ، وهى قديمة تسير على نشس الاساليب والنظم والمناهج.

وقد نمت ميزانية التعليم حتى بلغت خمسة أضعاف ماكانت عليه منذ عشرسنوات وقد نمت ميزانية الكليات على بلغت خمسة أضعاف ماكانت عليه منذ عشرسنوات وأعيد تنظيم الجامعة الازهرية وأصلحت مناهجها ، وأنشئت فيها الكليات على المثل الحديثة ، وزاد عدد المعاهد التابعة لها ، إذ أنشىء معهد أسبوط ، ودمنهور ، وغيرهما

وأصبحت الصحافة قوة كبيرة فى مصر ، وصار لهما صوت مسموع فى توجيه سياسة البلاد ، بفضل كفاح الكتاب الأحرار ، وأصبحت مدرسة للشعب بفضل ما أصبحت عليه من تنوع وإتقان ، وما تحمله إلى القراء من أنباء وتغذيهم به من ثقافة فى كل باب ، حتى أنها أصبحت لا تقل عن صحافة أرقى البلاد الأوروبية ، وصارت مثالا يحتذى فى جميع البلاد العربية

وأكبر هذه الصحف وأوسعها انتشاراً ، هي جريدة الأهرام وجريدة المصرى وهاتان الصحيفتان يصل ما يطبع منهما يومياً نحو ١١٠٠٠٠ عدد

والعلماء والأدباء ، ورجال الفنون الذين يفدون من البلاد الأوروبية فى فصل الشتاء لحضور المؤتمرات ، وإلقاء المحاضرات أو مشاهدة المعارض ، والمتاحف والآثار ، يجدون فى القاهرة والاسكندرية ، جمهرة كبيرة من المصريين المثقفين لا يقلون ثقافة عن أمثالهم فى باريس وهم يبدون دهشتهم وإعجابهم حينها يعودون إلى بلادهم .

والمفكرون والكتاب في مصر يتابعون الجهود العلمية والفكرية للنهوض بوطنهم. وهم يعنون بترقية الجماهير، والنهوض بالمسرح، والموسيق، والسينما، وتمصير هذه الأدوات كلها وجعلها تعبر عن الروح المصرية، وتمثل بيئة البلاد وطبيعتها ومن الشيق أن نتبع مظاهر هذه النهضة الفكرية، ولكن من الواجب أن فنظر في الوقت نفسه إلى الطبقة الدنيا من الشعب انرى هل أفادت شيئاً من هذه النهضة ؟

وهل شملها هذا التطور ، كما شمل الطبقة المتعلمة ؟

الواقع أن هذا الشجديد لم يشمل الطبقات الفقيرة ، فقد ظلت هذه الطبقات بعيدة عنه كانها لا تراه ولا تعرفه ، ولا تتأثر به حيانها .

هذه الطبقات لا تزال الأمية مطبقة عليها ، سائدة في محيطها ، وسواء أكانت هذه جريمة المسئولين الذين نمواكل شي في مصر ماعدا التعليم ، أم كانت جناية الفلاحين على أنفسهم ، إذ عاقهم الجمود عن تعليم أنفسهم ، ومحو عار الأمية عنها وانتشالها من الجهل ، أم كانت جناية المناهج والاساليب ، سواء كان الأمر هو هذا أو ذاك من الاسباب ، فالذي يبدو الآن أن نسبة الأمية في الشعب هي ٩٥ . / من المجموع ، وحتى من يعرفون القراءة والكتابة يظلون أميين بعد ذلك ، لأن البرائج لا تعني بعد هذه الخطوة بتعليمهم ما يحتاجون إليه لتنوير أذهانهم ، ومعرفة ما يفيدهم في حياتهم ، واطلاعهم على بحرى الافكار والثقافات .

ومع أن السينما ، والإذاعة من وسائل التعليم وهما ينتشران بسرعة ، ولكن فالله الفلاح منهما تظل قاصرة على اللهو والطرب ، ولا تفيدانه فى تنمية معلوماته وتنوير ذهنه وذلك لأميته وقصوره الذهنى

وسر هذه الأخطاء والعيوب كلها هو جهل الفلاح بحقوقه وعدم حرصه عليها وتمسكه بها .

نعم أن موطن الضعف فى حياة الفلاح ، ومصدر المصائب والآلام هو جهله وبؤسه العقلى فى عالم متطور . وتلك النهضة العقلية التى وصفناها وتحدثنا عن مختلف مظاهرها ، لم تزد على أن أبرزت جهل الفلاح ، وزادت فى عزلته . ومع ذلك فهناك مظاهر تحول وتغير يمكن اعتبارها من علامات التقدم والتطور ، فى حياة الفلاح. وبعض هذه المظاهر يأتى من خارج حياة الفلاح ويتصل بها ، وبعضها يشاهد من الداخل ويؤذن بالتطور .

ومن أعظم مظاهر هذا التطور الإجتماعي، أن طبقة المثقفين ، أخذ ينمو عندها الوعي الاجتماعي ، وأصبحت تفكر في الطبقات العاملة ، وتعني بشئونها ، وتسعى للاخذ بساعدها ، وإن كان هذا يحدث في معظم الأحيان ، يطرق تنقصها المهارة والحنبرة ، والمثامرة والدأب ، والدراسة ، والمناهج ، وهي لا تزال في نطاق المحاولات، ولم تتقدم نحو المناهج المدرر فات الأسس العلمية ، لكن هذا دليل على اتجاه الرغبة ، من جانب هؤلاء المثقفين ، في تحسين حياة الجماهير التي لا تستطيع تحسين حياتها بنفسها .

ومن نتائج هذا التحول، أن الفلاح أصبح له الآن ملكية عقارية شخصية، ولم يعد تحت نظام السخرة، ورحمة السادة وأصبح يتمتع بالعدالة، وحماية القانون، والمحاكم ووإن كان لا يستطيع أن ينتفع بذلك في كثير من الأحيان...

ومن علامات التحسين ، الذى أشرنا إليه وضع حدد لقسوة الباشوات ، والبكوات ، والإبقاء على أمتعة الفسلاح وعلى قوته الضرورى رحمة به ، وبزوجته وأطفاله .

وقد ألغى السوط (الكرباج) ولو من ناحية المبدأ ، ونظمت الضرائب ، وحددت نسبها ، ومواعيد سدادها ، على أساس أقرب إلى العدالة ، وقل كثيراً خوف الفلاح ورهبته من الصراف ، وصاريعرف حدود ما يدفعه وما لا يدفعه ، وأصبح يعنى من ضريبة الأرض ، إذا أتلف الفيضان ، أو الجفاف زراعته ، أو ألمت بالزراعة كارثة من حريق أو نحوه . غير أن آفة الرشوة ، لدى الموظفين والشره المتمكن من نفوس الملاك . يكادان يذهبان بهذه المزايا ، والتحسينات التى حصل عليها الفلاح .

وقد صدر فى سنة ١٩١٧ قانون الحنسة الأفدنة . لمصلحة الفلاح . وهو يقضى بمنع الحجز على الفلاح ، إذا كان يملك خمسة أفدنة فأقل ، وعلى عدم جواز الحجز على أدرات عمله وعلى منزله فى حدود معينة .

وأسست صناديق الإدخار في القرى ، ليودع فيها الفلاحون مدخراتهم ، لكن هـذا المشروع لم يلق نجاحاً ، وألغى بعد الحرب ، لأن الفلاح لم يألف الإدخار بعد.

وفي سنة ١٩٠٧ ، عقب تجربة ، قام بها البنك الأهلى ، أسس والبنك الزراعي المصرى ، لإقراض صغار الزراع بفائدة ١٠٠٩ وأنشأ فروعاً له في عواصم الاقاليم . وكانت ديونه تحصل من الفلاحين ، قبل الضرائب الرسمية ، ونجح أول الأمر في عمله ، بيد أن تعقد الإجراءات وكثرتها وبعد فروعه عن عملائه ، في القرى الصغيرة ، بعداً شاسعاً ، والتشدد في تقاضى دينه ، تشدداً غير مألوف ، جعل الفلاح يفضل عليه ، خدمة المرابي لقلة إجراءاتها ، وسهولة الحصول عليها ، ومع ذلك ، فإن عليه ، خدمة المرابي لقلة إجراءاتها ، وسهولة الحصول عليها ، ومع ذلك ، فإن ما أدركه البنك ، من نجاح نسبى ، كان يمكن أن ينمو لو أن تطبيق قانون الخسة أفدنة ، الذي محاكل صمان لقروضه ، لم يصوب إليه الضربة القاصمة ، مما جعله يصني أعماله في سنة ، ١٩٠٨ .

وفى عام ١٩٣١، أنشأت الحكومة ، بنك التسليف الزراعي المصرى ، بمعاونة كبار مصارف القاهرة .

والفكرة من إنشائه ، هي نفس الفكرة التي قام عليها إنشاء البنك الزراعي المصرى ، بعد أن نقحت ، وروعي في تنفيذها ، ضمان النجاح ، وتبحنب الاخطاء،

ولكى تسهل الحكومة نجاحه وافقت على إقراضه مليوناً من الجنيهات ، ووقفت العمل بقانون الحسة أفدنة

هذه المؤسسة الجديدة ، التي صارت بعد ذلك ، هي ، بنك التسليف الزراعي والتعاوني ، تقدم إلى صغار الملاك بفائدة ٧ . / · ، وإلى الجمعيات التعاونية بفائدة ه . / المبالغ الضرورية للزراعة ، وجنى المحصول ، وشراء المواشى ، وتحسين الأرض ، وهي تبيع السهاد والبدور المنتقاة بالأجل لصغار الملاك ( وكذلك المستأجرون والشركاء ) وتقرضهم إلى ١٨٠ / من قيمة غلاتهم المودعة في الشون الكثيرة ، المنتشرة في أنحاء الريف .

ولما كانت تفهم العقلية القروية ، وقد أفادتها تجربة والبنك الزراعى ، فقد منحت فروعها وعمالها ، سلطة كافية ، وبسطت الإجراءات إلى أقصى حد ، وبذلك ربحت ثقة الفلاحين ، وإقبالهم عليها ، وابتعادهم عن المرابين . ومع ذلك فربما لوحظ ،

أنها توجه أكبر عنايتها ، إلى متوسطى الملاك ، وكبارهم ، مفضلة أياهم على الملاك الصغار ، وهذا مما يؤخذ عليها .

وهى تشجع الجمعيات التعاونية وتعاونها على القيام بمهمتها ، وذلك بإقراضها ما تريده بشروط حسنة .

وقد أولت الحكومة هذه الجمعيات عناية كبيرة ، وأصدرت قانون سنة ١٩٢٣ المعدل بقانون سنة ١٩٢٣ ، وأمدتها بالقروض المعدل بقانون سنة ١٩٢٧ ، وأمدتها بالقروض والتشجيعات ، لسكى يتضاعف عددها ، ومقدرتها ، وتصبح قادرة على شراء البذور . والاسمدة والمواشى ، والآلات الزراعية ، بأفضل الاسعار .

وفى سنة ١٩٣١، أسندت هذه المهمة ، إلى بنك التسليف ، فقام بها خير قيام وبفضله زاد عدد هـذه الجمعيات من ١٤٧ فى سنة ١٩٢٧ إلى ١٦٤٠ فى سنة ١٩٥٠، ووصل عدد المشتركين إلى نصف مليون مشترك .

ومزايا هذه الجمعيات ، لا جدال فيها ، فقد كفت يد المرابين ، ونظمت الإنتاج ، ورفعت الأثمان ، وأدخلت التحسين على جميع أنواع المحاصيل ، فى الجودة ، وفى الكية .

وحرصت على البيع والشراء بأفضل الشروط ، كا عنيت بالمساهمة فى الحدمات وفى الوجه البحرى ، وفى إقليم البحيرة ، على الأخص ، عدد كبير من هذه الجميات ، وهي رغم كثرتها ، قليلة بالنسبة لمجموع الأهالى ، ومضاعفتها واجبة ، للقيام بحاجات الفلاح ، الذى هو فى أشد الحاجة إليها ، لمداواة تأخره الإجتماعى ، وتحقيق تقدمه المادى .

ومن ألجل حماية الفلاح ، والأخذ بناصره ، أصدرت الحكومة ، القوانين والمشروعات الآتية :

العقوبة على الإقراض الداري الفاحش وتشديد العقوبة على الإقراض بفائدة تتجاوز الحد القانونى .

٢ ــ إنشاء حلقات الأقطان (قانون سنة ١٩١٢) حيث براقب البيع والوزن.
 ويتم حسب الأسعار الرسمية ، وحسب الوزن الرسمى .

٣ ــ ألغيت في سنة ١٩٢٠ ضريبة النخيل .

﴿ ع ــ ألغيت في سنة ١٩٣٦ ضريبة الغفر التي كان الفلاح ملزماً بدفعها .

#### \* \* \*

وإذا كان الفلاح فى حاجة إلى يد قوية ، تمتد لمساعدته على تنظيم حالته المادية ، فإنه أشد من ذلك حاجة إلى العناية بحالته الصحية . وهناك مشروعات كثيرة ، فكر فيها المختصون ، ولكن لم ينفذ منها إلا القليل ، الذي لا يكاد يذكر .

وفي مقدمة هذه المشروعات:

١ - الماء الصالح للشرب.

يتمتع بشرب الماء النتي الآن عدد من السكان ، لا يتجاوز ٣٥ / وهؤلاء هم أهل المدن . وقد أنشأت الحكومة ، فى بضع السنوات الآخيرة ، كثيراً من محطات الماء النتي ، وكان قد بدىء بمحافظة الفيوم فى سنة ١٩٤٩ ، لأنها أبعد المديريات عن النيل ، وجاء فى خطبة العرش فى ١٥ نو فمبر سنة ١٩٥١ ما يأتى:

وعنيت حكومتى ، على الأخص ، برفاهية المدن والقرى ، وعلى الأخص ، برفاهية المدن والقرى ، وعلى الأخص ، بإيصال الماء الصالح للشرب ، للقرى وبتحسين حالتها الصحية ، وتنفيذاً لما وعدت ، تابعت بعناية شديدة ، عنايتها بمسألة الماء النبق ، وقد تم من ذلك تقديمه لنحو ثلاثة آلاف قروى . وقد قدمت عملية تنفيذ محطة فوه للمقاولين ، وهي معدة لتغذية نحو مليون من السكان ،

ولكن الفلاح ، بطبيعته ، قليل المسارعة إلى الانتفاع بهذه الإصلاحات ، فني بلدة نكلا ، على سبيل التمثيل ، وهي قرية كبيرة عدد سكانها نحو ٢٠٠٠ نسمة ، وهي قريبة من مركز أبو تبج ، أدخل الما النقي إلى هذه النزية ، فكانت كل فلاحة تدفع مليا ، عن كل صفيحة للحنفيات العمومية ، وقد جعلها هذا المبلغ اليسير ، تفضل الذهاب إلى النهر ، لمل مجرتها من ما النهر الذي المجانى ، وقد اضطرت الجهات المنادون )

المسئولة ، إلى تعيين حراس ، لمنع هاته النسوة ، وإرغامهن على استعمال هذا الماء النقى الذي يكرهن إستعماله .

٣ ــ القرى النموذجية .

إتبحه إهتمام الحكومة قبل الآن ، إلى إنشاء القرى النموذجية ، وقد أنشى منها ، عدة قرى ، في عهد محمد على ، وكان المعتقد ، أن يقبل الأهالى على محاكاتها ، والبناء على مثالها ، لكن الذى حدث ، هو أن نموذجها لم يعجب الفلاحين ، والآن ، يمر بها الناظر ، فلا يجد لها ميزة على ما عداها من المساكن .

وقد حولت بما طرأ عليها من التعديل والتغيير حسب حاحة الفلاح فأصبحت كغيرها من المساكن المجاورة ·

وفى عام ١٩١٤. أنشئت ثلاث قرى نموذجية متراصة ، تحتوى كل واحدة منها على ١٨٠ منزلا منها ، الفلاحين و باقيها للمرافق العامة ، وكل منزل منها ، يحتوى على حجر تين وردهة .

ولم يؤد إستمال هذه المنازل النموذجية ، إلى تحسين عادات الفلاح ، واضطر أصحابها ، إلى تعديلها على ما يوافق حاجاتهم .

وبعد عشرين سنة، عادت الحكومة إلى التفكير فى بناء القرى النموذجية وأنشأت بعض الدوائر الزراعية الكبرى لفلاحيها ، مساكن من هذا الطراز فى تفاتيشها .

وأحسن هذه النماذج هي عزبة بهتيم ، التابعة للجمعية الزراعية الملكية ،بدى في تأسيسها سنة ١٩٣٤ حيث أنشى و ثلاثون منزلا ، لسكني المزارعين ، وسهم ازل للموظفين وللإدارة ، وقد بنيت المنازل ، من الشال للجنوب ، على خمسة صفوف مقسمة إلى بحموعتين ، بينهما شارع ، يتسع في الوسط ، على شكل ميدان ، وكل سفين ، بينهما شارع عرضه ستة أمتار ، يسمح للشمس أن تتخلل جميع المساكن .

والمنازل مبنية بالآجر ، وسقوفها من الاسمنت المسلح ، والأرض مرتفعة بعلو ، والمنازل مبنية بالآجر ، وسقوفها من الاسمنت المسلح ، والارتفاع ؛ أمتار ومنها عشرون منزلاكل منها يتألف من غرفتين ، وفناء داخلي ، وحظيرة للماشية ، ولكل منزل مرحاض ، على طراز صحى .

وعشرة منازل أخرى ، أكثر إتساعاً ، ينا لف كل منها من ثلاث حجر ومدخل ، وملحقات أخرى ، وهذه المنازل يسكنها رؤساء العال ، مع عائلاتهم ، وهي فى الغالب الزوج والزوجة ، والأبناء .

، وقد بنيت الأفرانالخبز وعددها ستة ، على بعد كاف من المنازل ، منعاً لمضايقة السكان . ولكل أسرة حق استعمالها ، كل في دورها .

وبنى ستة حمامات ، منها ٤ للرجال ، و٢ للنساء ، ويمكن استخدامها لغسل الملابس وبنى ستة حمامات ، منها ٤ للرجال ، و٢ شخصاً تستخدم للحفلات ، في الزواج ، وفي الوفاة للاجتماع .

والمسجد مبنى على سطح ٦٠ متراً مربعاً.

والمدرسة ، لتعليم الأطفال ، على برامج المدارس الأولية الإلزامية ، وهي مفتوحة للبنين والبنات .

وهناك بضع حوانيت للبيع والشراء، لكى يتمكن سكان القرية من شراء حاجياتهم بدون انتقال إلى جهة بعيدة .

ودوار كبير، يشتمل على ستة مخازن، لتخزين مختلف أنواع المحاصيل ولتخزين علف الماشية، والآلات الزراعية، وصهريج الماء، الذي يملأ بآلة رافعة، مركبة على بتر ارتوازى.

لمكن هذا البناء الذى يتطلب نفقات كبيرة (عشرة آلاف جنيه) يعجز الأفراد عن تقليده، أو بناء مثله، وعلى هذا يجب أن نجد مثالاً أقل نفقة وأقرب إلى عادات الأهالى، دون تضحية الاعتبارات الصحية.

فنى سنة ١٩٣٦، قدمت الجمعية الزراعية للملاك ، متالا آخر ، ٢٠ منزلا من منوع آخر مختلف وهو عبارة عن مجموعات ، كل مجموعة ع مساكن متلاصقة ، تتخلل هذه المجوعات ، شوارع عرضها ستة أمتار ، وهي مبنية من الطوب غير المحروق ( الأخضر ) والسقوف من الخشب ، وكل حجرة مسطحها ع أمتار ونصف متر في ٣ أمتار ونصف ، ولها فئاء صغير ، وبها فرنخاص ، وكل منزل مكون من حجر تين .

والحكومة ، من جانبها ، تبنى ، من وقت لآخر ، قرية نموذجية فقد بنت قرية ميت فارس (مصر السفلى) التى كانت قد أتب عليها النيزان ، فتهدمت منازلها عن آخرها .

وقد أعد تصميم هذه القرية على أن تكون منازلها ذات طابق أو طابقين ، بجهزة بالماء الصالح للشرب ، متصلة بالمجارى ، ذات شوارع واسعة ، تصطف الأشجار على جانبيها وفى وسطها صالة للاجتماع ، ومسجد ومدرسة . وخارجها ساحة للسوق الأسبوعى ، ومستودعات ، ومخازن للأخشاب ، وللسمادو الحبوب ، ومضخة للحريق ، وأن تكون معدة لسكنى ( ٢٠٠٠٠ عشرين ألف ساكن ) على طراز بديع ، وعلى مساحة وي فدانا .

وهناك قرية كورنا، فى وادى الملوك بالأقصر، روعى فى بنائها أن تكون على. الطراز المصرى الزراعي .

لكن قرية نموذجية واحدة ، تبنى وسط محيط كبير ، تكون كنقطة ما وسط المحيط ، ولا ينتفع بها سوى أفراد قليلين ، وأقل منهم من يستطيع أن يجعلها مثالاً يقلده الفلاح ، ويبنى مثله لعجز وسائلهم المالية .

وعلى هذا يحسن إنفاق المال فى مشروعات أكثر فائدة ، وأوسع نطاقا ،كا يقول. معارضو هذه الفكرة ، هذا إلى أن من شأن تخصيص بعض القرى،دون البعض ، فيه ظلم بين ، إذ لماذا تكون قرى معينة ، هىدون غيرها ، القرى النموذجية ، بينها تكون بقية القرى محرومة من هذا الحظ ، باقية فى التعاسة .

وقد كان هناك مشروع لإعادة بناء ٤٠٠٠ آلاف قرية ، فى مدى خمس سنوات وهذا العدد هو كل قرى مصر وقدر لهذا المشروع مبلغ ثلاثين مليونا من الجنيمات ، ولم يكن مثل هذا المبلغ مغالى فيه ، ولاصعب التحقيق إذا لاحظنا أن الحكومة أنفقت على بناء القئاطر وإنشاء مشروعات الرى نحو ٤٥ مليوناً من الجنيمات .

ولم يتحقق مشروع إعادة بناء القرى ، وعدلت الحكومة عن تنفيذه ، أما بسبب أعباء معاهدة سنة ١٩٣٦ ، وما تقتضيه من ميزانية كبيرة ، وأما لضعف الدافع القوى. والوطني لدى المسئولين إذ ذاك .

## ٣- إصلاح النظام الإدارى:

كانت اللجنة التي، شكلت لإصلاح نظام العمد الإقطاعي ، وتحسين القرية ، قد اقترحت تعميم نظام المجالس البلدية التي كان يوجد منها حينئذ عدد كبير ، يعد بالمئات في المدن الرئيسية .

وكانت هذه المجالس تؤلف من المدير أو المأمور، ومفتش الصحة، ومن أربعة أعضاء منتخبين، وأعضاء آخرين يعينهم وزير الداخلية.

وهناك المجالس القروية ، وهي أصغر نطاقا من المجالس البلدية ، بطبيعة الحال .

وقد أنشئت سنة ١٩١٨ وعددها الآن ٢٤٠ وهى نوع مصغر من المجالس البلدية ، وتتألف بنفس الطريقة ، ومواردها محدودة ، وتقوم عادة برصف الشوارع الرئيسية وتشرف على المتنزه العام المنشأ بالقرية ، وعلى مصابيح الإضاءة ونظافة القرية ، وهناك مجال لنهوض هذه المجالس حتى تكون أقوى مما هى الآن وأكثر تمثيلا للقرية .

ومن النواحى الهامة ، فى إصلاح القرية ، مسألة العمد ، وهل يكون تعيينهم بالانتخاب من أهالى القرية أم بالتعيين؟ وإذا كان بالانتخاب فهل يكون للعمدة من القوة ، ما يجعله قادراً على القيام بعمله ؟

وهل يلغى نظام العمد نفسه ، ويعين فى القرية موظف يقوم بتصريف الأعمال المحافظة على الأمن .

## ٤ - إصلاحات أخرى:

ويتناول التفكير في شأن الريف الآن عدة نواح أخرى منها مسألة الحفاء، وما يسببه من مرض الإنكلوستوما ، وضرورة النظر في وقاء للرجل ، يستعمله الفلاحون، ومن تلك النواحي أيضاً ، بناء المراحيض العامة، وكذلك يدور البحث حول تشجيع قيام الصناعات الزراعية ، منعا لأضرار البطالة وتحدينا لدخل الاسرة .

ويجب إلزام الملاك بالإقامة في أطيانهم عشرة أشهر في السنة ، وبإلزامهم أيضا

بأن يبنوا لفلاحهم مساكن تصلح لسكنى الآدميين ١ ، وتحسين المواصلات ، التي تسهل ربط القرية بالعالم المتمدن.

وأخيراً جميع ما يحب أن يعمل من أجل رفاهية هذه الجماهير العاملة فى الزراعة . كل هذا تناوله البحث ، وكان مجالا لعدد من التجارب والمحاولات .

لكن التجربة التي نالت أكبر حظ من النجاح ، كانت تجربة المراكز الاجتماعية أى هذه الحلايا الريفية التي تتكون من ، طبيب ، ومهندس زراعي ، ومرشد الجتماعي ، وتمد القرية ، بالحدمات ، الصحية والاقتصادية والاجتماعية ، متعاونة في ذلك ، مع سائر الاجهزة باذلة جهدها ، لتوعية الفلاح ، وترغيبه ، في المساهمة فيا يعود عليه بالمصلحة .

وقد أنشى المركزان الأولان من هذه المراكز فى عام ١٩٤١ ، أنشأتهما الجمعية المصرية للدراسات الاجتماعية ، والآن ، بلغ عدد هذه المراكز ١٥٠ مركزا تابعة لوزارة الشئون الاجتماعية ، وهذه المراكز ، تقوم بخدمة مليون ونصف مليون من الفلاحين .

وقد أسست هذه المراكز بمشاركة القرى ، إذ تقوم القرية بتقديم قطعة من. الأرض ، مساحتها فدانان ، ومبلغ ١٥٠٠ جنيه مصرى ، وتقوم الحكومة بدفع. ١٥٠٠ جنيه . وقد زرنا أحد هذه المراكز ، وطبيعى أن الحكم بمدى نجاحها غير مستطاع الآن ، ولا بد من مضى عشر سنوات على الأقل ، حتى تظهر نتائجها .

والمنازل القروية لا تزال على حالنها ، أما الطرق ، والحارات ، فقد طهرت من القامة ، وقد زاد دخل الأراضى ، وتعلم الفلاحون تربية النحل ونجحت المناحل. عندهم نجاحاً طيباً .

وقد وجدنا الأهالى ، بالتعاون بينهم ، قاموا بردم بركة ، وأقاموا فوق مكانها ناديا لجلوسهم وسمرهم و به أماكن وأدوات الرياضة ، ووجدنا هذا النادى ، تسوده روح التعاون والتفاهم .

ولا تزال الأراضي القابلة للإصلاح تشمل مساحة واسعة .

والمستفيدون من هذه الخدمات حتى الآن ، لا يزالون قليلى العدد لا يتجاوزون بضعة آلاف من المليون والتطور بطى. ، لا يكاد يحس ، ولا يزال ملمح الركود بادياً على هذه الجماهير .

لا جدال فى أن حالة القرى بالغة نهاية السوء. والوزراء الذين يتولون الحكم، وكذلك زعماء المعارضة، والحبراء الاجتماعيون من مصريين وأجانب، وكذلك بعض كبار الملاك، هؤلاء كلهم يجمعون على ذلك،

وبعد الحرب العظمى ، التى جلبت الثراء للكثيرين من الناس ، وبعد ما أصاب البلاد من وباء الطاعون الذى كاد يفتك بها، رأى المسئولون أن حالة الفلاح أصبحت محزنة ، وفكروا فى اتخاذ إجراءات ملائمة . فصدر قرار مجلس الوزراء سنة ١٩٤٦ بتأليف واللجنة العليا لمكافحة الفقر والجهل والمرض ، .

واشتملت المذكرة التفسيرية للقرار المذكور على أربع وثلاثين نقطة لشرح المهمة التى نيطت بهذه اللجنة. وعلى أثر ذلك أعدت بضعة مشاريع ، ولكن بأيها يكون البدء، وما هو المشروع رقم ١؟.

وقال أحد المستولين:

« إنى لا أتصور أن تكون هناك جهالة خطيرة ، إذا كانت هناك ثروة ، ويسر مادى ولا أتصور غنياً يكون مريضاً بسبب سوء التعذية ، أو العجز عن العناية بصحته. وعلى هذا ، يجب أن نكافح الفقر أولا .

فليكن الأساس الذي نبدأ به هو الإصلاح الزراعي . لنبدأ بتوزيع الأراضي المستصلحة حديثاً على صغار الزراع ، لكل منهم خمسة أفدنة ومنزل ، وجاموسة . وما يلزمه من السياد . على ألا يدفع شيئاً خلال عامين . وبعد ذلك . يدفع عشرة جنهات سنويامدة ثلاثين عاماً . وفي نهاية هذه المدة يصير مالكا للأرض .

وعلى أحد الأبنية ، فى إحدى القرى النموذجية ، علقت لوحة مكتوب عليها ولا جوع ولا عطش، فى عهد حكومتنا، الفقير ليس مسئولا عن فقرة وإنما المسئول هو الغني ه . فلنعط الفقير حقه ، لنعطه إياه بدون أن يطلبه .

وهذه العبارات كانت بعض التصريحات التي تضمنتها خطب الحاكمين إذ ذاك.

وهناك، مع ذلك ميول طيبة نحو محاربة الفقر ، وتحقيق العدالة الاجتهاعية وفى مقدمة هذه الجهود ، التأمينات الاجتهاعية ، وتقديم وجبات الغداء للتلاميذ بحافاً، وإلغاء مصروفات التعليم ، والعناية بصحة التلاميذ.

لكن لم تخصص إلى الآن ميزانيات أو إعتهادات للقيام بإصلاح زراعي.

وبعض المفكرين ، يفضل الاهتمام أولا بعلاج الأمراض التي تغزو أجسام الاغلبية الكبرى من الاهالى ، واتخاذ الاحتياطات الصحية للوقاية من الأوبئة التي تفتك بنسبة لا تقل عن عشرة في المائة من مجموع السكان ، وهذا عدا الذين ينجون من الموت ، ولكن يظلون مصابين بفقر الدم وضعف الأجسام بسب هذه الحيات الخبيثة .

والواقع أن هؤلاء المرضى المنهوكى القوى , قلما يستطيعون العمل المنتج أو يتجهون إلى تعليم أنفسهم بأنفسهم وهم فى هذه الحالة من الإعياء والمرض.

ومع هذا فقد قامت الحكومة بعدد من الأعمال والإنشاءات ، فبنت عدداً من محطات المياه ومن المجموعات الصحية ، والمستشفيات ، كما أنشأت كليات طب جديدة .

وبين عامى ١٩٤٥ و ١٩٥٠ صعد عدد الوحدات الصحية الريفية من ١٨٠ إلى ١٧٨ ، وأصبح عدد من تخرجهم كليات الطب كل عام نحو ما ئتى طبيب .

وأصبحت كليات الطب تمد وتغذى بخدماتها الصحية سكان المحافظات وهذا يدل على مبلغ الجمد الذي قامت به الدولة من هذه الناحية .

غير أن هذه الجهود ، يجب أن تصحبها جهود مثلها لمحاربة الأمية ، إذ أن هذه الأمية هى أكبر أسباب الضعف من ناحية معرفة ما ينقص الشخص من المعلومات المثقفة ، التي تعينه على التقدم في مهنته ، ومن ناحية معرفة المعلومات الصحية التي تجعله قادراً على إتقاء أسباب المرض والمحافظة على صحته .

قال الدكتور وكليلاند wendel Cleland ، وإن محاربة الأمية هي في الوقت نفسه محاربة الأمية هي في الوقت نفسه محاربة الفقر ، . ,

, وقال الأستاذ عبد القادر حمزه باشا:

وإننى أعتبر أن كل إصلاح لا يكون على أساس تعليم الشعب ، يكون مآله الإخفاق أو على الأقل ، إطالة الزمن إلى حد كبير ، وهذا الزمن ، نحن فى أشدالحاجة إليه ، وعلى هذا ، يكون بناء القرى النموذجية أو إذاعة النصائح الاجتماعية أو الصحية عن طريق السينما أو الإذاعة ، عملا لا فائدة منه ، إذا لم يتعلم الجمهور ، لبصبح قادراً على الاستفادة من هذه الوسائل والانتفاع بها .

وكتب الأستاذ محمد العشماوي باشا:

و إن أول مرض يجب مكافحته ، لأنه هو مصدر المرضين الآخرين ، هو الجهل و ان يجدى أى مجهود ، ما لم نتغلب على هذا العدو ، و بعد ذلك نهاجم زميليه الفقر ، والمرض ، كلا فى دوره .

ولقد قامت الدولة ، من جانبها ، بما عليها ، وأظهرت رغبتها الكاملة فى أداء واجبها ، وأنفقت من المبالغ ما تشكر عليه ، وحققت إنجازات تستحقق التقدير ، فى السنوات الأخيرة ، ولكن النجاح لم يكن بنسبة ما بذل من جهود فلماذا ؟

يرجع السبب إلى أنه ليس هناك برنامج متكامل ، متصل ، يستمر إتمامه ، مهما تغيرت الوزارات ، وإن السياسة تتدخل فتوقف المشروعات التي أعدتها وزارات سابقة ، ويعاد النظر فيها وتغييرها حتى لا يكون للعمد السابق فضل في المشروعات العامة ، بل يكون الفضل للوزارات التي تأتى بعدها ، وربما سقطت هذه الوزارات قبل الإتمام فتمثل الرواية من جديد وهكذا .

ومن ناحية أخرى ، فالمشروعات والإصلاحات ، يعدها أناس بعيدون عن فهم شرون الفلاح ، وينفذها موظفون ، ينقصهم العطف على القرية ومحبة الفلاح ، وهذه المشروعات تحمل طابع التقليد ، والمحاكاة للبلاد الأخرى ، وتدكمون للدعاية الحزبية

أكثر مما تكون لحاجة الفلاح الحقيقية ، وبيئته المحلية ، ولا يعنى واضعوها ، بما عليه الفلاح من عادات وأفكار ، بل يعنون بالنماذج المقلدة ، الموضوعة لبيئات أخرى ، أو المعدة حسب فكرة غير محددة ، فهى ترسم فى الذهن ، شم تفرض على الفلاح رغما عنه ، فتثير عنده رغبة المقاومة والتمرد ، وتكون كالطلاء لا تصل إلى أعماقه ، ولا تختلط بروحه ، ولا توقظ فى نفسه الحماسة ولا المساهمة فيها ، على نحو بحمله يشك فى حسن قصد الحكومة ، ولا يقدر لها عطفها عليه ، بل يخضع لها ، كما يخضع للضرائب ، أو كما يذهب الطفل إلى المدرسة وهو كاره ، إن لم نقل كما يتقبل المحكوم عليه الغرامة والحبس وهو مرغم .

وقد كان للاعمال والجهود الخاصة أثرها الطيب ، في حقل الرعاية الصحية والاجتماعية مع بساطة مظهرها ، وتواضع ميزانياتها ، بالنسبة للمؤسسات والجهود التي تقوم بها الدولة لأن هذه المؤسسات ، استجلبت برفقها محبة الفلاح أولا وكسبت ثقته ومعاونته ، فهي تعمل معه وله ، وتنصحه ولا تأمره أو ترغمه وقد حرصت على إرضاء كرامته الإنسانية ومشاعره وإحساساته ولهذا حققت نجاحا طيبا وأدت خدمات تستحق الئناء .

وأنشأت المستشفيات ، والعيادات ، فى كثير من قرى الريف النائية ، وقد كان الفلاحون يهرعون إلى هذه المستشفيات والعيادات البسيطة المتواضعة البناء ، التي يجدون فيها من روح المحبة الإنسانية والرحمة والشفقة ، ما لايجدون مثله فى المؤسسات الحكومية ذات البناء الفخم .

من هذه المنشآت الخيرية ، مستشفيات البروستانت ، ومبرة محمد على الكبير ، ومستشفى الهلال الأحمر ، الذى يسجل له ما أبلى من جهد مشكور ، أيام ظهور الكوليرا بالبلاد .

كما أنشأ هؤلاء الخيرون قرى نموذجية عديدة منها قرية سندبيس التي قامت مؤسسة روكفلر بإعادة بنائها على نمط حديث ، وقرية العجايزة التي جددها بنك الكريدي لبونيه ، وقرية كراكوس التي بناها الآباء الجزويت .

ومن تلك الأعمال والجهود الطيبة أعمال اجتماعية ، وعناية بشئون الفلاحين وإدخال السرور عليهم في أعيادهم واجتماعاتهم إذ أخذ كثير من ملاك الغرب يهيئون لفلاحيهم فرص السرور والاحتفالات وإشاعة روح المحبة والتعاون .

تلك كلما جهود قليلة ، والكن ـ كما قال كونفوشيوس . أن إيقاد شمعة في الظلام خير من البكاء طول الليل في الظلام ، .

وبعد، فإن عشرين عاما من العمل لا تعد شيئاً يذكر، في سبيل أنها من شعب عاش أجيالا طويلة ، وهو يعانى الإهمال والضياع حتى أو شكت أن تنطفي شعلة النور التي تضيء له ، من داخله و توجهه في طريق نهضته .

# بقس الفلاح

يتمثل بؤس الفلاح فى صورتين ، الأولى ، بؤسه المادى ، وحرمانه من مقومات حياته الجسمية فهو فقير ، لا يكاد يجد القوت ، والملبس ، والمسكن .

أما الصورة الأخرى لبؤسه ، فهى معنوية تتمثل فى حرمانه من التعليم ، وجمله ، وذلته وهو انه على نفسه وعلى غيره ، حتى أصبح دون المستوى الإنسانى من هذ، الناحية .

والفقر المادى يحس فى الحال ، وتظهر آثاره ولذلك فهو مثار الاهتهام السريع العاجل ، بالبحث عن المسكن وعن الغذاء والكساء وهو السبب الواضح لآلام الفلاح ومتاعبه . ومنه وجدت الخطب والدعايات ، مادة حديثها فى الترشيحات النيابية والخطب البرلمانية .

وقد قال على الشمس باشا من خطبة ألقاها فى مجلس النواب سنة ١٩٣٩ ما يأتى. وليس هذا الموضوع جديداً فقد ورد الحديث عنه فى جميع خطب العرش التى تتابعت منذ بده حياتنا النيابية،أن ما نعانيه ليس عدة أمراض مختافة، يمكن علاجها، كلا على حدة، وإنما نحن نعانى مرضا واحداً هو السبب الاساسى لجميع أمراضنا، ذلك هو إنخفاض مستوى معيشة السكان فى الريف، وهم السواد الاعظم من أهل البلاد، إنخفاضاً صارخا بجرح الشعور الإنسانى، ويشين كرامة الشعب المصرى، أن الشعب المصرى ليس هو المائة والستين ألفاً أو المائتي ألف شخص الذين يعيشون فى الرقعة المصرى، بل الشعب المصرى هو الستة عشر ملوناً من الانفس الذين يعيشون فوق المقد نه المصرية، بل الشعب المصرى هو الستة عشر ملوناً من الانفس الذين يعيشون فوق

إن انتخفاض مستوى المعيشة فى مصر يتمثل آيضاً فى ذلك الحرمان والبؤس الأدبى والنفسى ، الذى يصل إلى حد نضوب المعين النفسى والأدبى، وتحطم الروح البشرية ، ذلك الفقر والجوع المعنوى المخيف الذى يخيم على الأفراد والجماعات .

هذا الجوع الأدبى والمعنوى ، الذي يتزود منه الفلاح بأوفى نصيب ، جهله ، وغفلته ، وإظلام روحه ، وعبوديته ، بجانب ما عليه القلة التي تحكمه من علم وثقافة وترف وشموخ وثراء ، هذا الاختلاف بين الطبقة الحاكمة والطبقة المحكومة وما يبذو فيه من ظلم صارخ . ذلك هو الذي يجسم المأساة و يجعلها أشد فداحة من الفقر نفسه ومن الحرمان المادى .

وليس عدم إحساس الفلاح بهذا البؤس الصارخ مما يهون من المصاب ، وحينها يبدأ الفلاح يشعر بالظلم، ويحس الألم والمضض ، فستبدأ ساعة التحرر والحالاص.

أى ظلم أفدح ، وأى وضع أنكى من وضع الفلاح ؟ لقد حرم من نعمة التثقيف والترقية ، والتربية والتعليم ، ثم عوقب من ولاة أموره ، الذين تجب عليهم المسارعة إلى إنتشاله مما هو فيه ، بالتذكير والعقوق بل بالاحتقار والإهمال .

تلك المآسى من فقر وجوع وجهل ومرض، من أسبابها التفكك والنمزق، وانقطاع الصلة بين البلاد، فبين الوجه البحرى، والوجه القبلى قطيعة وتباعد، ومثل ذلك بين العاصمة وسائر البلاد، وكذلك بين البلاد، بعضها وبعض.

هذا ، وحينا تدعو ضرورة العيش والتماس الرزق ، بعض أهالى الريف للهجرة إلى المدن ، يظل هؤلاء الريفيون إحالهم من الخشونة ، وسوء المظهر ، ويبلغ عدد من يهاجرون ، من الريف إلى القاهرة والإسكندرية وباقى العواصم نحو خمسيائة ألف شخص كل سنة .

وفى القاهرة أحياء تتجمع فيها طوائف النازحين من الريف ، وهذه التجمعات تكون ما يشبه القرى داخل المدينة إذ يتجمع الألوف من إقليم واحد متجانس فتكون كأنها قرية انتقلت برمتها إلى هذا المكان المتخلف من أمكنة المدينة ، كما نجد في حى الشرابية ، والقللي وغيرهما .

وسكان هذه القرى الصغيرة ، عادة ، يحافظون على وحدتهم ، وعلى علاقاتهم ويجتمعون فى قهاويهم ، ومنتدياتهم الخاصة وهم ، فى معظم الحالات ، لا تنزكهم عاداتهم القروية .

وهم حينها ينزحون من قراهم ، يترك الكثيرون منهم أطفالهم وزوجاتهم في قراهم و يجيى، الرجال منهم فقط ، لأنهم على نية العودة إلى بلادهم .

ويلتحق كشير منهم بصناعة البناء والعارة ، كساعدين وحمالين ، تابعين لرؤسائهم من المقاولين والمتعهدين الذين ينقدونهم أجوراً سخية ، لكنهم يكونون معرضين للبطالة ، ويقيمون إقامة غير مستقرة ، فى أماكن صيقة ، مزدحمة .

وبعد سنوات قليلة من التجربة ، يعود بعضهم إلى قراهم ، أشد فقراً بما كانوا ، وبعضهم يكون قد ادخر مايكفيه لشراء قطعة أرض صغيرة فى قريته ، ظل طول العمر يحلم بشرائها . وبعضهم يصبح من اللصوص والمجرمين نزلا السجون . وكثير منهم تتهيأ له ظروف الاستقرار ، والعيش فى المدينة حيث يصبح من أهلها ، ويستتب له العمل فيها مقاولا أو متعهداً أو خادماً أو بائعاً متنقلا . وبعضهم ربما ساعده الحظ ، أو شاءت له الأقدار أن يصبح ثريا ، ويسكن الاحياء النظيفة .

وهم ، كما قلنا ، يظل بينهم وبين أهل المدينة فارق العادات والصفات على أن منهم تجارأكباراً ، ومقاولين ورجال أعمال ، وسماسرة .

ومنهم من لا يعرف لأهل بلده ، من كانوا يعاشرونه أيام فقره ، حق الوفاء والولاء فلا يمد لهم يد المساعدة كما يفعل أبناء الجاليات والأقليات الأخرى بل ربما كان أشد وطأة عليهم وأكثر استغلالا لهم من سواه .

والمترفون من أهل المدن ، حينها يذهبون إلى الأرياف ، لضرورة عمل ، أو لقضاء أجازة ، قلما يزورون الفلاحين أو يتوددون لهم فى مساكنهم وقلما يعنيهم أمرهم ، أو يهمهم تعرف أحوالهم أو استطلاع شتونهم . وهم لا يعرفونهم إلا من أجل تحصيل الضرائب ، أو غلة الأرض ، أو لأجل الانتخابات أو للأعمال الحكومية .

ومدرسو المدارس ونظارها ، فيما يختص بتلاميذهم ، والملاك ، فيما يختص بمستأجرى أراضيهم ، أو مشاركيهم من المزارعين هؤلاء جميعاً ، يعرفون أن نجاح أعمالهم يحتاج إلى العناية بهولاء الفلاحين وأبنائهم وربماكان بعضهم ، يعرف واجبه الإنساني نحو هؤلاء البؤساء .

وقد أصبحت الصحف تعنى بأبناء الريف ، وتهتم بشئونه ، وصارت السينها تهتم بعرض المشاكل الريفية وتعالجها بشجاعة ومن أهم الآفلام التي عرضتها دور السينها عن الريف فيلم ، عاصفة على الريف ، و ، ليلى بنت الريف ، و ، ابن النيل ، الخ.

وهنا يجىء دور المثقفين ويعرض التساؤل عما صنعوه من أجل مواطنيهم ، والواقع أن هذه الفئة المستعليه بالجاه والعلم والرفاهية ، قد تعودت أن تدير ظهرها للجاهير من واطنيها ، محتفظة بثمرات ذكائها وثقافتها ومعارفها وثروتها ، لنفسها ، وللمغامرات السياسية ، وللأدب ، ولأوروبا ، وسم هذا بما شئت من تحلل ، أو ميوعة أو ضعف في الوطنية . . .

ولا شك أن هذه الفئات المترفه ، تدرك من بعيد ، وتشعر بما للفلاح من فضل وبما يجب له من حقوق ، و لكنها لم تبذل من أجله جهداً يستحق الذكر .

وحينها تتظاهر الحكومات ، بالعطف على الفلاح ، يكون عطفها أشبه بالتمثيل المسرحي الخالى من الجد والصدق .

وقد ألتى النائب عبد الحليم أبو سيف راضى فى مجلس النواب خطبة جاء فيها ما يأتى :

ه حينها يقوم أحد رؤساء الوزارات عندنا بجولة يزور فيها الريف ، ويتفقد أحواله .

يزوره فى ركب مؤلف من نحو ٣٠٠٠ جندى وصابط ، وعدد ضخم م كبار موظنى الدولة ولا يكون ثمت مجال لتفقد حالة الأهالى ولا لتعرف حاجاتهم عن كثب بل يكون المجال للزيارات والاستقبالات والولائم والحفلات وحدها .

وعلى هذه الصورة ، نرى الفلاح كالطفل المهمل ، يشب ، وينمو ، دون أن ينمو معه وعيه وتفكيره ويظل لا صقا بالارض ، راسبا فوق أديمها ، والارض تحفظه فوق سحطها ، وتمنعه من أن يغوص فى أعماقها ، وهذا هو كل ما تستطيعه ، وليس من شأنها أن ترفعه إلى أعلا .

ولقد يتساءل الإنسان ، أليس فلاحنا أقل حظا من التعليم ، وأحط دركا من جميع فلاحي العالم؟ والواقع أنه لا يشاهد فى أى بلد آخر ما يشاهد عندنا من هوان الفلاح، وصغر شأنه فى بلده، ولقد نشأ عن هذا الهوان أن أصبح ينظر بعين الكراهية إلى عمله، وإلى حياته.

وأن الفلاح ليعرف أنه عماد الحياة الاقتصادية لبلده ، وأنه هو القوة المنتجة ولكن هذه المعرفة ، التي تثير لدى الجماهير الكادحة في الشعوب الأخرى ، الاعتداد بنفسها والشعور بقيمتها ، لا ترفع من قيمة الفلاح في نظر نفسه عندنا ، ولا تلهب فيه التحمس للمطالبة بحقوقه ورفع الغبن عنه .

وليس هذا ذنبه ، وإنما هو ذنب من يظلمونه ويستغلونه ويتحكمون فيه .

الأمر إذن متعلق بإذكاء الشعور الإنسانى فى نفس هذا الجمهور الشهيد ورفع معنوية أفراده وجماعاته ، وهذا واجب المثقفين من أبنائه ، وعلى الأخص منهم ، من لهم أعمال ، ومصالح ، تدعوهم إلى زيارة الريف ، ومخالطة الفلاحين ، مثل ملاك الاراضى ومهندسى الزراعة والرى ، وذوى الأعمال التجارية ، وموظنى الحكومة ، ومندوبي الشركات والمصارف المالية وغيرهم ، هؤلاء يجب ألا تكون علاقتهم بالفلاحين قاصرة على ما تستدعيه مصالحهم وأعمالهم المادية بل يجب أن يعنوا بهؤلاء الفلاحين من النواحى الإنسانية ، وأن يبسطوا لهم ظلا من الصداقة والمودة ، بهؤلاء الفلاح، وهي وحدها ، التي يحتاج إليها الفلاح ، وهي القادرة على إنهاضه من عثرته .

ولقد لاحظنا أن بعض الزيارات الودية التي كان يقوم بها بعض السادة من الوجهاء، أو من سكان المدينة لمدارسنا الريفية ،كانت تترك أحسن الآثر في النفوس الريفية الطببة حينها يشعر الريفيون أن هؤلاء السادة يجيئون إليهم ، لزيارتهم ، ويبدون لهم مثل هذه العناية والمجاملة .

هذه الرسالة السامية ، هى رسالة المعلمين ورجال الدين ، قبل غيرهم وهم الذين تدعوهم طبيعة عملهم ، إلى الاندماج والاختلاط بطبقات الأهلين وكل من يسهل هذه الرسالة ويساعد على أدائها ، يؤدى للوطن أنبل وأقدس واجب إنسانى .

والسيدات من زوجات وبنات كبار الملاك عليهن واجب نبيل، تدعوهن إليه طبيعة وضعهن، كسيدات مجتمع، وكافر ادعائلات كريمة، نحو هؤلاء الفلاحين وأسرهم وأولادهم، على ألفتاة المهذبة، أن تكون ملاك رحمة، ومثال بر وشفقة في هذا الوسط الريني البائس، حينها تذهب لتقضى شطراً من الوقت أو لتمضى الإجازة الصيفية بالعزبة، عليها أن تعنى بجمع الريفيات، كل مساء، لتلقي عليهن نصائحها، وإرشاداتها، ولتذيع عليهن ثمار ما تعلمته وما عرفته بالعلم والدرس عايفيد ويثقف، ويعلم ويوسع المدارك، وهذا هو واجب الفتيات والسيدات الذي يطالبهن المجتمع بأدائه، الأمر، بالاختصار، يتطلب إعداد برامج للتعليم والتثقيف، يدمها الفهم السليم، والذية الصادقة والعمل الجاد، وليس الأمر أمر خطب ويبانات أو لجان وقر ارات...

يجب أن نوقظ ، بدون إزعاج أو إهاجة ، وأن نبذل المعونة ، في تواضع ودون استعلاء ، أو استطالة وخيلاء ، أن نساعد على النمو والنهوض من غير اقتلاع للجذور .

ذلك هو واجب العاملين المخلصين ، عليهم أن يبدءوا وأن يستمروا ويثابروا في صوفية وإنكار للذات ، من أجل هذا الوطن الذي هم أبناؤه المدينون له بنعمة الوجود والحياة

ونختتم هذا الكتاب بهذه الفقرة التي اقتبسناها من رسالة لأحد كبار المفكرين من قادة الإصلاح وزعماء العصر وهي كلمة بيوس الثاني عشر.

ومن مشاكل الفترة الحاضرة الني يمر بها العالم، مشكلة تفرض نفسها على المفكرين والمصلحين ورجال الاديان ، وهذه المشكلة حدثث بسبب ما يشاهد من زيادة الاتصال بين العالم الزراعي ، وعالم الصناعة والحضارة وما ينشأ عن ذلك من تعارض وتضارب بين النزعات والتيارات .

فنى الوقت الذى ترتفع فيه الأصوات يحق مطالبة بالعدالة الاجتماعية لجماهير أهل الريف، وبرفع مستوى الحياة لهم، يجب، فى الوقت نفسه ألا تفوتنا حمايتهم من الآراء والنزعات الهدامة، فى الوقت الذى تضاعف فيه الاتصال بين المدينة وبين من الآراء والنزعات الهدامة، فى الوقت الذى تضاعف فيه الاتصال بين المدينة وبين

الريف يجب أن نحافظ على المثلوالقيم الدينية والحلقية وأن ندفع عنها أسباب الضعف وغوائل التبدد والضياع .

ولكن يجب فى الوقت نفسه ألا نصم الآذان عن نتائج التجربة ، ومتطلبات النطور الذى تقتضيه سنة الحياة .

يجب أن ندع الحوف والضعف والجمود على القديم ، إذ العدالة الاجتماعية تتفقُ مع القيم الدينية ، وتتلاقى معها ، والسير تحت لوائهما معا ، يحقق الحير الكثير للعالم الزراعى .

# الفلاح بعد الثورة

١٠ - الإصلاح الزراعى 
٢ - التعاون والإنتاج 
٣ - الوحدات الجمعة 
٤ - مديرية التحرير 
٥ - مشروع ناصر . 
٢ - الوادى الجديد 
٧ - مياه الشرب 
٨ - النهضة العلية في الريف 
٩ - الصناعات الريفية .

# الإصلاح الزراعي

(إشتراكية تمليك - زيادة إنتاج - عدالة توزيع)

فى سبتمبر عام ١٩٥٢ أصدرت النورة قانون الإصلاح الزراعى الأول الذى ألحقته بعد ٩ سنوات بالقانون الثانى فى يوليو ١٩٦١. والقانون لا ينكر حق التملك ولكنه يحارب الاستغلال وسيطرة رأس المال، والقانون جعل من عبيد الأرض ملاكا لها.

| دث عنها الأرقام التالية:               | زراعي مكاسب ضخمة تتح                   | يق الإصلاح ال | وقد حقق تط    |
|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------|---------------|
| إنتاج الفدان بالقنطار<br>بعد الاستبلاء | إنتاج الفدان بالقنطار<br>قبل الاستيلاء | المحصول       | النطقة        |
| ۲ ر ۲                                  | ه ر ۳                                  | قطن           | شبين الـكوم   |
| ٧ ٧                                    | <b>&amp;</b>                           | قطن           | المنيا        |
| ٤                                      | ٣ ر ٢                                  | قطن           | إيتاى البارود |
| 910                                    | ٦٢٦                                    | قصب           | نجهر حمادي    |
| 11.4                                   | 1-19                                   | قصب           | أرمنت         |

ولقد تحققت العدالة الاجتماعية فأفاد من القانون مليون فرد كانوا معدمين فأصبحوا بعد القانون ملاكا . وتم الاستيلاء على حوالى مليون من الافدنة تم التوزيع منها على ١٣٠ ألف أسرة ويتم توزيع ١٦٠ ألف فدان على ٥٣ ألف أسرة قريباً .

وتضمن القانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر فوضع حداً أعلى للقيمة النقدية الإيجارية وهو سبعة أمثال الضريبة كما أعطى المشتأجر حق الحصول على نصف المحصول الناتج من الارض عند الإيجار بالمشاركة ، كما حقق للمستأجر استقراراً في الأرض التي يزرعها لآجال طويلة تمكنه من بذل الجهود وزيادة الإنتاج.

# التعاون والإنتاج

جرصت الدولة على ضمان زيادة الإنتاج بأن ربطت البنيان التعاوني الزراعي بالقطاع الزراعي الذي يعمل بمختلف أجهزته وخبراته لرفع إنتاج الأرض. وصدر القرار الجمهوري عام ١٩٦٠ بضم التعاون الزراعي لقطاع الزراعة ، وأنشئت لحذا الغرض مؤسسة تعاونية زراعية عامة تشرف على الجمعيات التعاونية الزراعية وتستفيد من إمكانيات بنك التسليف الزراعي التعاوني في القروض والموارد لحذه الجمعيات.

وهكذا أصبح التعاون بالنسبة الإصلاح الزراعي دعامة واقية وسياجا للصرح الإقتصادي الشامخ ضد أي انهيار. وقد أصبحت جمعيات الإصلاح التعاونية رائدة للجمعيات التعاونية الأخرى في الجمهورية.

فبلغت قيمسة التقاوى الممتازة للحاصلات الرئيسية التي قدمتها الجمعيات لأعضائها ٥٠٠ ألف جنيه وبلغت قيمة الأسمدة الكيماوية مليوناً و ٥٠٠ ألف جنيه وقيمة المبيدات الحشرية والمقاومة مليوناً و ٥٠٠ ألف جنيه حسب إحصائية سنة ١٩٦٣.

#### الوحدات المجمعة

اتبحمت الدولة إلى العناية بالريف ونظراً لأن أبناءه يكونون ثلاثة أرباع الأمة وهم أشد أبنائها حاجة إلى الحدمات الصحيه، لتوفر لهم العلاج والوقاية والبيئة الصالحة والحدمات الاجتماعي وروح التعاون وتعدم لحدمة أنفسهم ، والحدمات التعليمة ، لتربى صغارهم وتثقف كبارهم وتخلق منهم المواطنين الصالحين .

فقد أنشئت الوحدات المجمعة لكى تنسق خدمات الوزارات المختلفة وتوفر لكل قرية أو بحموعة متقاربة من القرى مؤسسة واحدة تؤدى هذه الخدمات متعاونة مع أهلها وفقاً لبرنامج شامل متكامل للنهوض بالمجتمع الريني.

وقد أقر الرئيس جمال عبد الناصر مشروع الوحدات المجمعة في ٧ أبريل سنة ١٩٥٤ ضمن بر فامج ضخم للرعاية الاجتماعية أعده المجلس الدائم للخدمات العامة ويقضى المشروع بأن يقسم الريف إلى مناطق تضم كل منطقة حوالى ١٥٠٠٠ من السكان تقوم بخدمتها وحدة مجمعة ، وقد بلغ عدد الوحدات العامة ٨٦٨ وحدة منها منطقة تضم مجموعات صحية ومراكز إجتماعية والخطة الموضوعة لتعميم المشروع تتضمن إنشاء ٢٠٠٠ وحدة جديدة ثم استكال المراكز الاجتماعية والمجمعات الصحية لتحويلها إلى وحدات مجمعة .

وقد خطت برامج التوسع فى الحدمات الريفيـــة خطوات واسعة إذ أصبحت الحدمات متوفرة فى مناطق تبلغ حوالى ٤٢ ٪ من الريف .

أهداف المشروع: يستهدف المشروع رسم خطة شاملة منسقة للنهوض بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والتعاولى والصحى وكذا رفع مستوى الوعى وبث الروح التعاونية والخدمة العامة بين أفراد المجتمع حتى يعملوا لتحقيق الرخاء لمجتمعم، ولما كان هذا المجتمع وحدة متكاملة فلا بد أن يكون العلاج شاملا وأن تقوم الحدمات التي ترمى إلى التنمية الاجتماعية والاقتصادية في إطار واحد لتحقيق هدف واحد هو النهوض بالمجتمع نهوضاً شاملا ويتطلب هذا أن يعمل القادة من أهل القرية وموظفو الوحدة متعاونين كفريق واحد لتحقيق هذه الغايات ، وأن تكمل البرامج بعضها بعضاً. وأن رفاهية أفراد الاسرة الريفية هي غاية كل نشاط .

أقسام الوحدة المجمعة: تتكون الوحدة المجمعة من أربعة أقسام رئيسية.

١ - قسم الشئون الصحية.

٧ - قسم التربية والتعليم.

٣ - قسم الشئون الاجتماعية

ع بـ قسم الشئون الزراعية .

## مديرية التحرير

اتجهت الثورة إلى استصلاح وتعمير أكبر مساحة من الأراضي البور فحققت بذلك خمسة أهداف.

١ ــ توسيع الرقعة المنزرعة من الأرض لتناسب زيادة السكان .

٧ \_ تجربة استصلاح الأراضي التي جهزت لاستقبال مياه السد العالى .

٣ \_ اكتساب الخبرة في استخدام المعدات الميكانيكية للإصلاح .

ع ــ بث الثقة في نفوس الأفراد بقدرتهم على القيام بالمشروعات الكبيرة .

ه ـ خلق مجتمع ريني نموذجي يقوم على أسس اشتراكية ديمقراطية تعاونية .

وكانت مديرية التحرير هي المثل الشامخ لهذه التجربة الكبرى، فقد بدأ العمل. بها في أكتوبر ١٩٥٣ في المنطقة الجنوبية، وفي ١٩٥٦ وافق مجلس الوزراء على قيامها باستصلاح ١٥ ألف فدان على امتداد النوبارية وبلغ مجموع ما تم استصلاحه ما يقرب من ٠٠٠٠ فدان .

وقد أثبتت الزراعة فى المنطقة الجنوبية صلاحيتها وكفايتها ، وكانت طبيعة الأرض فى منطقة النوبارية مناسبة جداً لزراعة العنب والزيتون ·

وقد تمت زراعة المنطقة الثالثة وهى على جانبي الطريق الصحراوى بين القاهرة والاسكندرية ، وقد زرعت عدة حدائق فى بعض مساحات المنطقة وهذه مساحتها بالفدان .

مانجوه ۱۶۹ یوسنی ۱۲۹۰ نخیل ۸۰ لیمون بلدی ۱۶۵ لیمون أضالیا ۳۵ بر تقال ۷۸۰ عنب ۱۳۰ توت ۲۰۰

أما إنتاج اللبن بالمديرية فقد ارتفع من ٨٨٨٩ كيلو عام ١٩٥٥ إلى ٢٨٢٥٠٠ كيلو سنة ١٩٦٥ وأنشئت بالمديرية مصانع للتعبئة والحفظ تصدر الفواكه إلى الاسواق الأوربية كما أنشىء مصنع للعلب الصفيح وغرف للتبريد .

وقد تم تعمیر و إنشاء خمس قری بالمدیریة هی أم صابر – عمر شاهین – عمر مکرم – صلاح الدین – أحمد عرابی ، والمرکز الصناعی ، بدر ، .

وقد أقيمت مستعمرة سكنية فى ٢٥ وحدة زراعية قسمت بالمنطقة الصحراوية الواقعة على جانبى طريق مصر الاسكندرية الصحراوى وتبدأ من الكيلو .٥ إلى الكيلو ١٣٠٠ من القاهرة .

## مشروع ناصر

تم إنشاء ١١ مورعة متخصصة فى الإنتاج الحيوانى تربى فيها الحيوانات وبلغت مساحتها حوالى ٢٠٠٠ فدان ومنذ بداية المشروع حتى عام ١٩٦١ تتم شراء ٣٥٧٠ عجلة زودت بها مزارع المشروع كنواة للتربية والتوزيع وتم توزيع ٣٠٩٣ عجلة عشراء على المنتفعين تسدد أثمانها على أقساط بلا فوائد فى مدة سبع سنوات وفى مناطق الإصلاح وزعت بمنطقتى (ادكو وابيس) ٢٢٥٧ عجلة عشراء.

ويقوم المشروع بتوزيع وتهجين الدواجن المعروفة بالإنتاج العالى فى البيض واللحم، وقد تم توزيع حوالى مليونين ونصف من الكتاكيت على المنتفعين بأرض الإصلاح الزراعى، وقد أنشىء خمس محطات للتفريخ والتربية يقدر إنتاجها عند التشغيل بأربعة ملايين كتكوت كل موسم.

#### الوادى الجديد

أعلن السيد رئيس الجمهورية بدء العمل في هذا المشروع الحيوى الكبيرءام١٩٥٨ وهو يستهدف زراعة ٥ر٣ مليون فدان بالمياه الجوفية تحقق الاكتفاء الذاتى من حاصلات الاراضى الطيبة والثروة الحيوانية.

وقامت أجهزة الدولة بالبحث العلمي والتخطيط الاقتصادي والاجتماعي ، وأخذت الدراسة طريقها إلى تقدير إمكانيات الموارد المائية في المياه الجوفية ، ووضع برنامج للبحوث يهدف إلى تحديد إمكانيات الحزان الجوفي من حيث المياه

المجندة ، والتغذية السنوية ، وسياسة استغلال هذه الموارد، ثم دراسة التربة ، والأبحاث الزراعية ، والإنتاج الحيوانى ، والبحث الاجتماعى وكل ذلك فى حقائق وأرقام أكدت نجاح المشروع التجرببي .

وبناء على هذا بدأ العمل فى تنفيذ المشروع عام ١٩٦٠ وذلك لاستصلاح ١٣١ ألف فدان .

وقد تمت،زراعة عشرة آلاف فدان ظهرت تمارها بالفعل وهناك مساحات أخوى تمر بالمراحل الأخيرة لإصلاحها تصل إلى ٣٠ ألف فدان وقد بدأ الوادى فى عام ١٩٦٢ يصدر كيات لا بآس بها من الحبوب واللحوم والمنتجات الحيوانية والحضر والبلح.

ما تم إنشاؤه حتى الآن: ـ

١ \_ معمل الأبحاث للتربة للتعرف على الصالح منها .

٧ ــ فى كل مزرعة حظيرة تسع ٥٠ رأس ماشية ، سلالة محلية ، واختير لهما فحول أجنبية ممتازة .

٣ ــ أنشىء مصنع لتجفيف وتعبثة البلح تبلغ طاقته الإنتاجية حوالى ١٢ طن كل يوم وبلغت تكاليف إنشائه ٢٠ ألف من الجنبهات.

والمنتظر الانتها. من الأعمال التالية:

١ -- استثمار كامل لنحو ١٣١ ألف فدان .

٢ ــ بناء ٦٠ قرية ، ١٢ مركزاً إدارياً و ٣ مدن رئيسية .

٣ \_ إنتاج غزير من القمع .

ع ــ إنتاج اللحوم ومنتجات الحيوانات والدواجن والحضر لتموين سكان وادى النيل بعد الاكتفاء الذاتى لسكان الوادى الجديد.

هـــ إنشاء جمعية تعاونية في كل قرية من قرى الوادى للصناعات والحرف اليدوية التي تعتمد على المواد الأولية للبيئة ذاتها .

تمليك الأرض بعد التعمير: ونتيجة لانجاه سياسة الدولة إلى توزيع الأرض في

المستقبل أن تكون أولوية التوزيع للفلاحين المعدمين من أهالى الواحات ، ثم يليهم عمال النراحيل، وغيرهم من الفلاحين.

#### مياه الشرب

بلغت قيمة ما أنفق على أعمال المياه فى الريف حوالى ٢٥٠٠٠٠٠ جنيه بينها لم تزد جملة ما صرف على أهذه الاعمال خلل الخسة عشر عاماً السابقة للتورة على ٧٥٠٠٠٠٠ جنيه

وقد بلغ عدد المنتفعين بالمياه الصالحة للشرب بالريف حوالى ١٢٠٠٠٠٠ نسمة أى حوالى ١٢٠٠٠٠٠ أى حوالى ١٢٠٠٠٠٠ أى حوالى ١٠٠٠/٠ قبل الثورة.

#### النهضة العلمية في الريف

(العلم للجميع) كانت هذه العبارة شعار الثورة فأصبح التعليم بالمجان فى كل المراحل وقد بلغ ما أنفق على التعليم فى سنى الثورة أكثر من ٢٠٠ مليون جنيه بينها كان بحموع ما أنفق على التعليم من سنة ١٨٨٧ إلى سنة ١٩٥٢ لم يزد على ٢٠٠ مليون جنيه. وقد أنشىء فى القرى مدارس كثيرة أكثرها ابتدائية بجانية إلزامية ، ووحدت الوزارة أنظمتها بحيث تضمن حرا أدنى من التعليم لجميع المواطنين. وتبدأ هذه المرحلة من سن السادسة إلى الثانية عشرة وقد كانت نسبة المقبولين بهذه المرحلة ٣٠٠/٠ عام 1٩٥١ ووصلت الآن إلى ١٠٠٠/٠ فى كثير من القرى .

#### العسناعات الريفية

تمشياً مع مبدأ رفع مستوى الفلاح الاقتصادى تبنت الدولة مشروع الصناعات الريفية والبيئية لإنعاش المجتمع الريني في المجالات التالية :

ُ ١ – الدعم الاقتصادى عن طريق صندوق دعم الصناعات الريفية بمنح الجمعيات والهيئات العاملة بالصناعات الريفية قروضا بلا فوائد ســـوا. لأغراض إنتاجية أو

للتدريب والارتقاء بالصناعات وتيسير تصرف المنتجات عن طريق المعرض الدائم للصناعات الريفية.

۲ ـــ إدخال أنو اع جديدة من الصناعات الريفية والبيئية وكذلك تحسين مستوى الصناعات القائمــــة وأهمها:

(ا) الصناعات الزراعية: كتجفيف الحنضر والفاكهة وصناعات الشراب والمربى والتخليل وصناعة الألبان ودودة القر.

(ب) الصناعات التطبيقية: وأهمها صناعة السمار واستعاله فى صناعة الشنط والبرافانات والستائر وغيرها وتجفيف الأخشاب المحلية والاستفادة منها فى صناعة الأثاث الشعى وصناعة الفخار.

(ج) الصناعات النسوية : وتتضمن تشجيع أنواع من الصناعات المنزلية التي يكن أن تقوم بها الفتيات تأكيداً لدور المرأة في الإسهام في تنمية المجتمع الريني وقد تكون - نتيجة لتشجيع الوزارة جماعات من نساء القرى ونشاطها بلغ عددها وهم جماعة ينتهي إليها ما يزيد ١٥٠٠ فناة للتدريب على أعمال الحياكة والتطريز والتريكو مساعدة الهيئات الأهلية في المجتمعات المحلية على تدريب المواطنين في المجتمع المحلي لاكتساب المهارات اللازمة في الصناعات الريفية المختلفة وذلك حتى تتمكن هذه المجتمعات من الاعتماد على هذه الأيدى المدربة في تعميم هذه الصناعات و نشرها وقد بلغ عدد الهيئات حتى الآن ٣٧٣ هيئة قامت بتدريب ١٥٨٤ فتاة ١٥٨٤ شابا

| بنات  | بنين      | عددهـ | نوع الجمعية       |
|-------|-----------|-------|-------------------|
| 77712 | 110.      | 17.   | مراكز اجتماعية    |
| 11701 | 120.      | 174   | جمعيات خيرية      |
| 1070  | ξο•       | ٤٥    | ساحات شعبية       |
| 70-   | <b>*Y</b> | ۳٥    | جمعيات إصلاح ريني |
| 1018. | £17.      | 277   | المجموع           |

ع ــ تهتم الوزارة بمساعدة الجمعيات المحلية فى تصريف وبيع منتجات هذه الصناعات الريفية مستخدمة المعارض الدائمة ، وإثارة الوعى ، والاهتمام بهذا النوع من النشاط .

# **فهر**س .

|     | ,          |       |     |       |        |       |       |       |       |                 |                  |       |         |
|-----|------------|-------|-----|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-----------------|------------------|-------|---------|
| ٧   | •••        | ***   | ••• | •••   | ***    | •••   | ****  | •••   | •     | •               | لكتأب            | ال ز  | التمريف |
| 4   | •••        | •••   | ••• | •••   |        | •••   | •••   | •••   | *.* * | • • •           |                  |       | تصدير   |
| 22  |            | * * * | ••• | •••   |        | •••   | •••   | •••   | •••   | <b>&gt; 4</b> ( | • •••            |       | الضاح   |
| 77  | • • •<br>· | •••   | ••• | * * * | .• • • | • • • | •••   | ***   | •••   | • • •           | • • • •          | ,     | الفلاح  |
| 27  | •••        | • • • | ••• | * * • | •••    |       | * * * | لد    | 出心    | الريف           | ل ا              | الأوا | الفصل ا |
| ٤٣  | •••        | • • • | ••• | ••••  | •••    | ₩ • • | عى    | زرا   | يلد   | مصر             | ني               | الثا  | الفصل   |
| ٥٣  | •••        | * * * | ••• | • • • | • • •  | •••   | •••   | • • • | 7     | نـلاح           | حياة ال          | m     |         |
| ٦.  | •••        | •••   | ••• | •••   | •••    | • • • | • • • | ٠.    | ة مص  | حكوما           | - <sub>,</sub> 4 | لثالث | القصل ا |
|     |            |       |     |       |        |       |       |       |       |                 | لاراض            |       | •       |
|     |            |       |     |       |        |       |       |       |       |                 | راضي             |       |         |
|     |            |       |     |       |        |       |       |       |       |                 | الكية            |       |         |
| ۷٥  | • • •      | • • • | ••• | •••   |        | (     | الحكم | أداة  | ية (  | لتنفيذ          | الملطة ا         | jj    |         |
|     |            |       |     |       |        |       |       |       |       |                 | خظام ا           |       |         |
|     |            |       |     |       |        |       |       |       |       |                 | •                |       | الفصل ا |
|     |            |       |     |       |        |       |       |       |       |                 | لأعمال           |       |         |
|     |            |       | •   |       |        |       |       |       |       |                 | یف یه            |       |         |
|     |            |       |     |       |        |       |       | •     |       |                 | ى الار           |       |         |
|     |            |       |     |       |        |       |       |       |       |                 | نسميد            |       |         |
|     |            |       |     |       |        |       |       |       |       |                 | يف يج            |       |         |
|     |            |       |     |       |        |       |       |       |       |                 | -<br>) زراء      |       |         |
|     |            |       |     |       |        |       |       |       |       |                 | `<br>) قوت       | •     |         |
|     |            |       |     |       |        |       |       |       |       |                 | القمح            | • /   |         |
|     |            |       |     |       |        |       |       |       |       |                 | ب<br>البرس)      | ` /   |         |
| · . |            |       |     |       |        |       |       |       |       | ~               | • \              | . ,   | ,       |

. .

|             |         |         |         |       |          |        |        |          | الزراعإت      | •          |              |
|-------------|---------|---------|---------|-------|----------|--------|--------|----------|---------------|------------|--------------|
| 140         | •••     | •••     | رض      | ب الأ | بصاح     | (ته    | له وعا | ح بعد    | ، يقوم الفلا  | ــ كيف     | 4            |
|             |         |         |         |       |          |        |        |          | حرة           |            |              |
|             |         |         |         |       |          |        |        |          | ح الأجير      |            |              |
|             |         |         |         |       |          | -      |        |          | المزارعة (    |            |              |
|             |         |         |         |       |          |        |        |          | م الابجار بال |            |              |
|             |         |         |         |       |          |        |        |          | ر الملاك من   |            | •            |
|             |         |         |         |       |          |        |        |          | ــ بنية الفلا |            | الغصل        |
|             |         |         |         |       |          |        |        |          | والمبس        |            |              |
|             |         |         |         |       |          |        |        |          | س والأزيا.    |            |              |
|             |         |         |         |       |          |        |        |          | نة والمرض     |            |              |
|             |         |         |         |       |          |        |        |          | باء والمستشأ  |            |              |
|             |         |         |         |       |          |        |        |          | الفلاح ومث    |            |              |
|             |         |         |         |       |          |        |        |          | ـــ القرية و  |            |              |
|             |         |         |         |       |          |        |        | _        | ـ مسكن الف    |            | الفصل        |
| 757         | ***     | •••     | ***     | •••   | •••      | بة     | لنموذج | کن ۱     | لقرى والمسا   | بناءا      |              |
| 757         | 444     |         | • • •   | •••   | <u>.</u> | الريف  | ت في   | العاداء  | - التقاليد و  | الثامن ـــ | الفصل        |
| 707         | • • • • | * * *   | * * *   |       | •••      | •••    | 7      | بة الفلا | - تعليل نفسي  | لتاسع ــــ | القصل ا      |
|             |         |         |         |       |          |        |        |          | . تطور الفلا  |            | •            |
|             | -       |         |         |       |          |        |        |          | ح النظام ا    |            | ,            |
| 444         | •       | •••     | •••     | • • • | • • •    | •••    | •••    | ţ        | حات أخرى      | ــ اصلا    | ٠ ٤          |
| <b>۲</b> ۸٤ | •••     | • • •   | •••     | •••   | •••      | •••    | •      | •••      | س الفلاح      | ة ــ بۇ.   | نعا تنمـــــ |
|             |         |         |         |       | رة       | د الثو | ح بما  | الفلا    |               |            |              |
| 491         | * *     | • • • • | • - • • | • • • | ••       |        | ·• ·•  | . (      | لاح الزراعي   | _ الاصا    | - }          |
|             | -       | •       | • •     | ••    | ,, ,,    |        | ••     | -        | ن والانتاج    | ـ التعاو   | - Y          |

#### صنتحة ٣ ــ الوحدات المجمعة ... 441 ع ـــ مديرية التحرير ... ... ۵ --- مشروع ناصر ... ... ... ٣ ـــ الوادى الجديد ... ... ... ٧ ــــ مياه الشرب ... ... ٧ ٨ ـــ النهصنة العلمية في الريف ... ٨ ٩ ــ الصناعات الريفية ... ... ... ٩ الاصلاح الزراعي ـ اشتراكية تمليك ـ زيادة انتاج ـ عدالة توزيع ٢٩٢ التعاون والانتاج الوحدات المجمعة أهداف المشروع أقسام الوحدة المجمعة ... ... ... ١ ــ قديم الشئون الصحية ... ... ... ... ٢ ـــ قسم التربية والتعليم ... ٣ - قسم الشئون الاجتماعية ... ... ع ــ قسم الشئون الزراعية ... ... ... مديرية التحرير ... ... ... ... ... **مشروع ن**اصر ... ... ... ... ناصر الوادي الجديد ... ... ... ماتم انشاق و حتى الآن ... ... ... ... ... ... تمليك الأرض بمد التممير ... ... ... مياه الشرب ... ... ... الشرب النبهضة العلمية في الريف ... ... ... ... ١٠٠٠ ... ١٩٨

الصناعات الريفية

الإشراف اللغوى: حسام عبد العزيز الإشراف الفنى: حسن كامل



# هنری حبیب عیروط

من حق التاريخ أن يسجل جهود الفلاح، لا فوق بساط الأرض الأخضر، ولا من وراء الثورة الزراعية والحيوانية، بل ليسجل له نتاج سواعده في شق الترع والجسور وتعبيد الطرقات وتهذيب مجرى النهر، بما أنشأ من سدود، ويسجل له جهوده في إقامة العمارة في المدن المختلفة والحصون العتيدة والقلاع المتناثرة في العواصم المصرية من فجر التاريخ إلى يومنا الراهن، ويسجل له الأرواح التي أزهقت في الصحراء الشرقية وهو يشق قناة السويس ينعم بخيرها العالم كله، إلا البلد الذي شقت في كبده، ثم يسجل له ما قدمه في الجنوب، فغير مجرى النهر بإقامة السد العالى، وأنه أبدا الجندى الصادق النية يلبي أمر القائد الحكيم في معارك السلم والأمن وعمارة الوطن.

تصميم العلاف. اسامه الم